النزلاغات الأساتية في التحاليل الشكستي باشراف الدكتور مصطفى وقيسور

# سيجمونيافرويد

# حياني والنجاليا لنفسى

ترجمة مصطفی زبیور عبدالمنعم الملیجی





# حياتى والنجليل النفسى



فرويد فى أخريات أيامه



فرويد في سن الثامنة مع أبيه.

#### تصدير

## بقلم الدكتور مصطني زيور

فى السادس من شهر مايو سنة ١٩٥٦ احتفلت الأوساط المعنية بالتحليل النفسى النفسى فى جميع أنحاء العالم بمرور مائة عام على ميلاد مؤسس التحليل النفسى السيجموند فرويد ». وقد آثر أعضاء الرابطة المصرية للتحليل النفسى أن يكون اختفالهم بهذا العيد المئوى نشاطاً علمياً ، فينشرون من الفصول والكتب ما يبرز القيم العلمية والثقافية والفلسفية للتحليل النفسى .

وأول ما ينبغى نشره بهذه المناسبة ، هو السيرة العلمية للمحتفل به ، وتاريخ جهاده العلمى . وقد اضطلع لا فرويد لا نفسه بهذه المهمة عام ١٩٢٥ . فقد كان أحد أقطاب الطب الذين و جهت إليهم الدعوة ليكتبوا سيرهم العلمية لكى تجمع في كتاب يمثل غاية ما أحرزه الطب من تقدم . وقد نشرت سيرة لا فرويد لا بقلمه في الجزء الرابع من هذا الكتاب وعنوانه الطب في الوقت الحاضر ممثلاً في السير العلمية بأقلام أصحابها لا ليبزج ١٩٢٥ . ولا شك أنه ما من أحد يستطيع أن يكتب سيرة لا فرويد لا العلمية خيراً من لا فرويد الفسه . ولذلك فقد آثرنا أن نقلها إلى العربية بوصفها باكورة ما اعتزمنا نشره من الكتب .

وثمة سبب آخر دعانا إلى البدء بنشر هذا الكتاب . فمن المعروف أن دراسة تاريخ مبحث من المباحث العلمية يُعتبر خير مدخل إليه . أما بالقياس إلى التحليل النفسى ، فإن المدخل التاريخي أمر لا بد منه ، إذ لا يستقيم فهم كثير من قضايا هذا العلم إلا إذا تبينا نشأتها ، وتتبعنا تطوّرها .

ذلك أن قضايا التحليل النفسي لا تقتصر على كوبها إضافات إلى التراث

العلمى ، وإنما تحمل فى ثناياها ... فضلاً عن ذلك ... انقلاباً فى التصور ، وتطوراً بعيد المدى فى مذاهب البحث فى أحوال الإنسان . لقد نشأ التحليل النفسى فى أحضان الطب فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن ، فكانت نشأته إيذاناً بثورة على المفاهيم الطبية التى كان يعتنقها الأطباء إذ ذاك بصدد طائفة من الأمراض . وكان ميلاده بمثابة تعديل جوهرى فى فلسفة البحث فى أخطر ما يلم بالإنسان . ومن الجلى أن فلسفة البحث فى الإنسان تنطوى على فلسفة معينة فى النظر إليه . ولا بد لفهم هذا التعديل الفلسنى الحطير من دراسة تاريخية خلواته .

ولا تقتصر ضرورة المدخل التاريخي على ما ذكرت . فعلى الرغم من أن التحليل النفسي قلب ظهر المجن المفاهيم الفسيولوچية في ميدان الطب النفسي إلا أنه ظل مخلصاً لروح هذه المفاهيم ، ملتزماً مبدء الحتمية ، مصطنعاً أساليب الملاحظة العلمية واستقصاء الوقائع وفقاً لما جرت به التقاليد في مباحث الأحياء . وهذا يفسر لنا بعض ما دعا « فرويد» في كتابه هذا إلى بيان ما قام به من بحوث في مطلع حياته العلمية في تشريح الجهاز العصبي وأمراضه . فليست هذه البحوث شيئاً منقطع الصلة باكتشافاته في التحليل النفسي . ويكني أن نذكر أن جمهرة الأطباء كانوا في أواخر القرن التاسع عشر ينظرون إلى الأمراض النفسية بوصفها بعض أمراض الجهاز العصبي ، وأن البحث في أحوال النفس لا يكون علماً إلا إذا قام على أساس من تشريح الجهاز العصبي ودراسة وظائفه ، ومن ثم قان « فرويد » كان يدرس علم النفس وفقاً لمذاهب القرن التاسع عشر عند ما كان يحرى بحوثه التشريجية .

حقا إن بعض أعراض الأمراض النفسية ، وبخاصة أعراض الهستيريا كانت تبدو وكأنها سخرية لاذعة بالمفاهيم التشريحية. فها هوذا الشلل الهستيرى يشبه الشلل العضوى فى كل مظاهره إلا فى عصيانه لمبادئ التشريح. ومن أجل ذلك ومن أجل أمور أخرى مماثلة أيقن « فرويد » أنه لا بد من تعديل فى مذاهب

البحث والتصور إذا أردنا أن نجلو غموض هذه المفارقات .

والواقع أن أول جولة انقلابية قام بها « فرويد » لم تكن فى مجال الأمراض النفسية ، وإنما فى باب من أبواب الطب العصبى العضوى ، أعنى مسألة « الأفازيا » أى أمراض النطق . فقد ضاق بالتصور التشريحي البحت لهذه الأمراض لقصور هذا التصور عن تفسير كثير من مظاهرها ، وابتدع تصوراً دينامياً عنى فيه بالحصائص النفسية للوظيفة اللغوية ، ونشر فى ذلك رسالة يؤذن كثير من صفحاتها بالاتجاهات الفكرية التي أسفرت فيا بعد عن اكتشافاته النفسية .

على أن أهم ما نفيده من المنهج التاريخي في دراسة التحليل النفسي هو ما يسلطه هذا المنهج من أضواء على كثير من مفاهيم هذا العلم ، أضواء يستحيل علينا أن نحصل عليها بغير استخدام هذا المنهج. فقد ظل «فرويد» يبحث في تشريح المنخاع الشوكي بمعهد الفسيولوچيا في فيينا زهاء ست سنوات أسفرت عن نتائج علمية من الدرجة الأولى ثم قضى بضع سنوات أخرى يبحث في تشريح المخ وأمراضه فاكتشف مرض « الشلل الشبيه بالرُّقاص» ، وأفرد له مكاناً في المصنفات الإكلينيكية ، وقام بدراسته من النواحي التشخيصية والتشريحية والعلاجية – فضلاً عن اكتشافاته في النخاح المستطيل ، ثم اكتشافه الإكلينيكي لما يعرف في الطب العصبي « بالأجنوزيا » . وقد أصبحت هذه الاكلينيكي لما يعرف في الطب العصبي « بالأجنوزيا » . وقد أصبحت هذه الاكتشافات جميعاً جزءاً من التراث الطبي خلدت اسم « فرويد » في ميدان الأمراض العصبية العضوية .

ومن البدهى أن باحثاً هذا حظه من التوفيق لا بد أن يكون قد انطبع بطابع أساليب البحث العلمى السائدة فى عصره ، ولا بد أن تكون المفاهيم الأساسية فى تصور الظواهر البيولوچية قد رسخت فى نفسه حتى أصبحت مقولات لا مندوحة عنها فى صياغة النتائج العلمية ، وذلك على الرغم من التعديل الجوهرى الذى أحدثه فى مذاهب البحث والتصور .

وجدير بالذكر أن « فرويد » ظل يشتغل فترة من الوقت بالطب العصبي

العضوى بعد أن حقَّق اكتشافاته الأولى فى الأمراض النفسية ، إذ كان يجرى بحوثه فى كلا الميدانين فى آن واحد . فلا بد أن يكون لذلك كله أثره فى صياغة مكتشفاته السيكولوچية .

وتذكرنا المراحل التي مرت بها صياغة مكتشفاته السيكواوچية بالمراحل التي مرت بها صناعة جسم السيارة . فقد كان تصميم السيارة في بادىء الأمر مماثلاً لتصميم العربة التي تجرها الجياد ، ثم تطوّر تدريجاً حتى أصبح شيئاً يختلف اختلافاً كبيراً عن شكل عربة الجياد . على أن السيارة بقيت على الرغم من هذا التطور مركبة تجرى على أربع عجلات . وبالمثل نجد « فرويد» يصوغ مكتشفاته في الأمراض النفسية في بادىء الأمر صياغة يبدو فيها أثر التصور الفسيولوچي واضحاً . ثم تحرر تدريجاً من هذا الأثر ، ولكنها تظل آخر الأمر متأثرة بالمسلمة مات الأساسية في مباحث الأحياء، مثل مبدء الحتمية والتصور الكتي . فإذا لم نفطن إلى ذلك امتنع علينا فهم القضايا الأساسية المتصلة بمفاهيم مثل الشحنة ، وتفريغها ، والإزاحة ، ومبدأ الثبات ، وكل ما يتصل بالنظرة الكمية والاقتصادية إلى أحوال النفس وأمراضها .

وللمنهج التاريخي في دراسة التحليل النفسي مزية أخرى هامة فضلاً عما سبق ذكره من مزايا . فهو أمان من الحطأ في فهم طبيعة التحليل النفسي لدى من لم تتيسر له خبرة مباشرة بالوقائع التي يحاول هذا العلم تفسيرها . فقد درج معظم القراء على الاطلاع على مؤلفات « فرويد » التي أصدرها في الحقبة الأخيرة من حياته العلمية على اعتبار أنها غاية ما بلغه التحليل النفسي من التقدم ، فكان من نتائج ذلك أن خرج معظم القراء بفكرة خاطئة مؤداها أن التحليل النفسي ضرب من الجدل النظري في طبيعة النفس وأمراضها . ذلك أنهم لم يفطنوا إلى أن «فرويد» أطلق العنان في مؤلفاته المتأخرة لميل إلى الجدل الفلسي طالما كبح جماحه في الفترة الأولى من حياته العلمية . فلم يكن يقصد في مؤلفاته المتأخرة إلى تكرار ما سبق أن بينه في بحوثه الأولى من الوقائع الإكلينيكية وما أسفر عنه استقصاؤها ما سبق أن بينه في بحوثه الأولى من الوقائع الإكلينيكية وما أسفر عنه استقصاؤها

من نتائج وفقاً لأساليب البحث العلمي .

ولميل « فرويد » إلى الجدل الفلسنى قصة ينبغى أن نشير إليها إشارة موجزة . فها هو يذكر فى كتابه هذا (ص٦٩) : « وفى المؤلفات التى تمت فى الأعوام التالية ( ما بعد مبدأ اللذة ، نفسية الجماعة وتحليل الأنا ، الأنا والحو ) أطلقت العنان للميل إلى التفلسف الذى كبحته زمناً طويلا وأعملت فكرى فى حل جديد لمشكلة الغرائز » . والواقع أن « فرويد » كان منذ حداثته « أكثر تعطشاً إلى الأمور الإنسانية منه إلى موضوعات العلوم الطبيعية » كما يقول فى كتابه هذا (١٦٥) . ثم يعقب على ذلك قائلا : « غير أن نظريات دارون التى شاع الاهتمام بهافى ذلك الحين اجتذبتنى إليها اجتذاباً قويبًا لما كانت تبشر به من تقدم فائق فى فهم الكون، وأذكر أن استماعى مقال جوته الممتع عن الطبيعة يلقيه فى عاضرة عامة الأستاذ كارل برول قبيل تخرجي من المدرسة هو الذى جعلنى أقرر أن أدرس الطب » .

إن نظرة فاحصة لسبرة « فرويد » العلمية - كتلك التي تتيحها لنا قراءة كتابه هذا - تبين لنا أنه كان بفطرته طلعة ، شديد الاحتفال بمشاكل الإنسانية على النحو الذي يميز الفلاسفة السلفيين ، غير أنه يختلف عنهم في الطريق الذي سلكه لإشباع شغفه بالمعرفة . فقد هداه تفكيره إلى أن طريق الاستقصاء وفقاً لأساليب البحث العلمي هو الطريق المأمون الكفيل بأن يجنبه شطط الجدل الفلسفي، فأقبل على أدوات البحث العلمي يمارسها ويلتزم بها دون غيرها زهاء ربع قرن .

غير أن شغفه الفلسني كان حافزاً حاسماً في توجيه بحوثه ، وعاملاً هاماً في التفاته إلى الناحية الإنسانية في أمراض النفس . وبعبارة أخرى إن طبيعة التحليل النفسي تقتضي أن يكون مكتشف هذا العلم فيلسوفاً من حيث اتساع الأفق ، عالماً من حيث أساليب البحث . كان الميل الفلسني إذن عاملاً هاماً في نشأة

التحليل النفسى طالما كان مكبوحاً ، وكان من حق ، فرويد ، أن يشبع هذا الميل بعد أن أيقن أنه أنجز ما التزم بإنجازه من استقصاء علمي فكانت مؤلفاته المتأخرة ، فيما بعد علم النفس ، .

وقد أوضح « فرويد » رأيه فى نظراته الجدلية هذه فقال: « يكنى أن نذكر أنه بدا لى أمراً مشروعاً أن ألحق بالنظريات التى كانت تعبيراً مباشراً عن الحبرة فروضاً غرضها أن تعيننا على تفهم الوقائع ، فروضاً متعلقة بأمور لا يمكن أن تخضع للملاحظة المباشرة ، وليس هذا بدعاً فقد نهجت العلوم السابقة نفس النهج . . . هذه الأفكار بمثابة بناء نظرى إضافي للتحليل النفسى ، يمكن لأى جانب منه أن يترك أو يعدل دون خسارة أو أسف حالما نتبين عدم صلاحيته » . ( هذا الكتاب ص ٤٠ ــ ١٤) :

تنقسم مؤلفات و فرويد » إذن قسمين : القسم الأول ، ويقع معظمه في الفترة الأولى من حياته العامية يعالج — في مقالات موزّعة على الدوريات الطبية — الوقائع الإكلينيكية ، ويعرض نتائج مشاهداته المنهجية . والقسم الثانى ، ويقع معظمه في الفترة الأخيرة من حياته يناقش فيه فروضاً جدلية لا تعدو أن تكون فلسفة الباحث بعد أن انتهى من بحثه . هذه الحقيقة تغيب عن معظم القراء وتجعل دراسة التحليل النفسى دراسة "تاريخية" شيئاً لا بد منه .

\* \* \*

وينبغى أن أشير فى ختام هذا التصدير إلى أن الحق فى إبداء الرأى فى مبحث من مباحث العلم ليس حقًا طبيعياً ، وإنما هوحق يكتسب. ولا يكون اكتساب هذا الحق إلا بممارسة الأساليب التجريبية فى مشاهدة الوقائع موضوع البحث ، والتزام قواعد التنقيب الحاصة به . فنحن لا نسيغ أن يناقش أحدنا — بالغاً ما بلغ ذكاؤه — مسائل الكيمياء إلا إذا كان قد مارس التجريب الكيميائى فى معامله كما يمارسه الكيميائى . ولا جدوى من التذرع بالمنطق الفطرى فى مناقشة أحوال النفس بحسبانها أموراً فى متناول كل مفكر ، لأن القضية الأولى

فى التحليل النفسى أن جانباً عظيماً من أحوال النفس يظل لاشعورياً ، وأن مقاومة عنيدة طبيعية لدى كل إنسان تحول دون البصر بهذا الجانب اللاشعورى إلا إذا استخدمنا منهجاً معيناً للظهور على هذه المقاومة ، ومن ثم فإنه من اللامنطق أن نتذرع بالمنطق فيما لا سبيل إليه بالمنطق .

فإذا اصطنعنا مهج التداعى الحر ، أى أن يحاول رجلان — يلتقيان لأول مرة — اتخاذ موقف تجريبي يطلق فيه الأول لحواطره العنان ليدلى بكل ما يم," بذهنه مهما كان تافها أو مشينا ، ويستمع فيه الثانى إلى الأول فى هدوء ولكن من غير إجهاد فسيدركان — إن عاجلا أو آجلا — حقيقتين أساسيتين تضهان قضايا التحليل النفسي بأسرها . والحقيقة الأولى هي المقاومة ، أى أن الشخص الأول سيصطدم برغبته عن الإدلاء بما في نفسه ، ثم بعدم قدرته على ذلك مهما كان إخلاصه في إنجاز التجربة ، إذ يجدخواطره قد توقفت أو تشعبت واستخفت. وإذا حاول الثاني أن يبصر الأول في أناة وصبر وتكرار بما لا يكون قد فطن إليه من التوقف والتشعب والاستخفاء فستعود خواطر الأول في الهاية إلى الانسياب الصحيح ، وسيدرك عندئذ في نفسه من المشاعر ما لم يكن في حسبانه ، أو يتذكر من الحوادث ما قد أنسيه منذ عشرات السنين .

ومن الجلى أن المجهود الذى يبذله الثانى فى الظهور على هذه المقاومة يصلح مقياساً لمقدار الجهد الذى يبذله الأول فى الاستخفاء . فإذا ذكرنا أن ما يطفو على البسطح من الخواطر عند نجاح تجربة التداعى الحر يكون عادة مما تنبو عنه النفسن ، أو مما تجفل منه ، وضح لنا أن ثمة عملية قضت على المجهول أن يظل مجهولاً خارج هذه التجربة ، وأفضت إلى المقاومة دون الاستبصار داخلها . وقد أطلق على هذه العملية لفظ الكبت . ومن اليسير أن ندرك أن بين القوى المكبوتة والقوى الكابتة صراعاً تفتضح آثاره فى أشكال المقاومة العديدة .

أما الحقيقة الثانية التى تُبرزها تجربة التداعى الحر فهى ظاهرة « النقل »، أى أن الشخص الأول لا يلبث أن يستشعر إزاء الثانى من الانفعالات ما لا

يبرره الموقف الذي يكتنفهما . ويُستخدم « النقل» كوسيلة للمقاومة ، فإذا ما عولج كما يعالج غيره من ألوان المقاومة وضح في النهاية أن هذه الانفعالات ترديد لمواقف وجدانية كان قد وقفها الأول من والديه أثناء طفولته . فإذا عرفنا أن الشخص الأول - إذ هو في غمار حالة النقل - يرى الثاني حيناً كأنه أم يسعى إلى عطفها ، ويستشعر نحوها حباً جارفاً مشوباً بدفعات جنسية حتى ليغار عليها من كل دخيل ، ويراه حيناً آخر كأنه أب يرهبه ويخشى بطشه بوصفه غريماً بود استبعاده بالموت ، ويستشعر الذنب لما راوده نحوه من نوايا آثمة - لوضحت لنا في النهاية كل مقومات ما يطلق عليه « الموقف الأوديبي » ، وتكشفت لنا طبيعة الحياة الجنسية أثناء الطفولة .

هذه هى الأحجار الأساسية فى بناء مبحث التحليل النفسى . وتتصل بها مجموعة من الحقائق يمكن الوقوف عليها تجريبيًّا على النحو السالف ذكره بصدد الكبت والصراع فى الحياة الجنسية إبان الطفولة ، والواقع أن الأثر العلاجى للتحليل النفسى يرجع إلى تنبه المريض إلى هذه الحقائق وإحساسه بها كخبرة حية . أما ما عدا ذلك من نظريات فليس جزءاً من مبحث التحليل النفسى وإنما هو ما يندرج تحت ما دعاه « فرويد » « ما بعد علم النفس » ، وهو كما قال « بناء نظرى إضافى للتحليل النفسى يمكن لأى جانب منه أن يُترك أو يعدًّل دون بخسارة أو أسف حالما نتين عدم صلاحيته » .

مصطفى زيور دكتور فى الطب رئيس عيادة الأمراض النفسية بكلية الطب بهاريس سابقاً أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس عضو الجمعية الدولية للتحليل النفسي



فرويد في الثانية عشرة من عمره.

## مُقدِّمَة المؤلف

استهل كثير من المشتركين في هذه الساسلة من « دراسات السّير الحاصة» بالإعراب عن تهيبهم إزاء الصعاب غير العادية التي تكتشف المهمة التي التزموا بها. وإنى أعتقد أن الصعاب في حالتي أعظم؛ لأنني كنت قد نشرت بالفعل غير مرة مؤلفات تنحو منحى الكتاب الحالى ، اقتضتني طبيعة موضوعها ، أن أعرض لمسائل شخصية أكثر مما هو مألوف أو أكثر مما ينبغي عادة .

فكان أول بيان لى عن تطور التحليل النفسى وموضوعه فى خمس محاضرات القينها عام ١٩٠٩ فى جامعة كلارك بورسستر ، فى ولاية ماساشورستس ، (بالولايات المتحدة) ، حيث دعيت لحضور الاحتفال بمرور عشرين عاماً على إنشاء تلك الجامعة (۱) . وارتضيت أخيراً أن أسهم بعمل يشبه ذلك فى منشور أمريكى جماعى يتناول مطلع القرن العشرين ، حيث أعرب رؤساء التحرير عن اعترافهم بأهمية التحليل النفسى ، بأن أفردوا له فصلاً خاصاً (۲) . وبين هذين التاريخين ظهر بحث عن «تاريخ حركة التحليل النفسى » (۳) يتضمن فى حقيقة الأمر أهم ما يمكن أن أذكره فى المناسبة الراهنة . ولما كان على آلا أناقض نفسى ، ولما كنت لا أود أن أردد بالضبط ما أسلفت ، فلا بدلى أن أحاول أن أقد م سرداً تمتزج فيه على نحو جديد الاتجاهات الذاتية والموضوعية ، أى سبرتى الخاصة والمسائل التاريخية .

<sup>(</sup>١) نشرت هذه المحاضرات لأول مرة بالإنجليزية في مجلة علم النفس الأمريكية عام ١٩١٠ ؛ وصدر الأصل الألماني بعنوان Ucber Psychoanalyse في ثيينا عام ١٩١٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) تلك الأعوام الزاخرة بالأحداث (نيويورك ١٩٢٤ ).كتاب في مجلدين. ويشغل مقالى الذي ترجمه الدكتور ٩ ا.أ. بريل ¢ الفصل IxxII من الحجلد الثانى من هذا الكتاب .

<sup>.</sup> ۱۹۱٤ ، Jahrbuch der Psychoanalyse نشر نی (۳)

### الفصلالأول

ولدت في السادس من مايو عام ١٨٥٦ ، في فريبرج بموراڤيا ، تلك المدينة الصغيرة التي توجد فها يعرف الآن بتشيكوسلوقاكيا . وكان والداى يهوديين وبقيت أنا كذلك . ولدى من الأسباب ما يحملني على الاعتقاد أن أسرة أبى أقامت زمناً طويلاً على شاطئ الراين (عند كولونيا) ، وأنها هربت صوب الشرق نتيجة اضطهاد اليهود إبان القرن الرابع عشر أو الحامس عشر ، وفي القرن التاسع عشر قفلتْ راجعة من لتوانيا إلى النمسا الحرمانية عبر غاليسيا . وفي السنة الرابعة من عمرى نزحتُ إلى ڤيينا ، وهناك تلقيت تعليمي بأسره . وفي المدرسة بقيت سبعة أعوام على رأس فرقتي ؛ وهنالك كنت أنعم ببعض الامتيازات وقلما اقتضى الأمر أن أؤدى امتحاناً ما ، وبرغم رقة أحوالنا المعيشية فقد أصر ألى على أن تكون ميولي الخاصة هي رائدي في اختيار مهنتي . ولم أكن في ذلك الوقت أو في أي وقت آخر من حياتي أستشعر ميلاً خاصاً إلى مهنة الطب . إنما كنت مدفوعاً بضرب من الفضول كان دائماً أكثر تعطشاً إلى الأمور الإنسانية منه إلى موضوعات العلوم الطبيعيّة ؛ بل ما كنت ألمس بعد ُ أهمية الملاحظة بوصفها إحدى الوسائل الرئيسية لإشياع ذلك الفضول . وكان لمعرفتي بقصص الكتاب المقدس ( ولما لم أكد أتعلم القراءة ) ، كما اكتشفت بعد ذلك بزمن طويل ، أثر دائم في توجيه اهتماى . وقد كان لصداقة مدرسية نشأت بيني وبين فتي يكبرني بقليل ، أصبح فيا بعد من أعلام السياسة ، تأثير قوى في نفسي فأردت أن أدرس مثله القانون وأن أكرَّس نفسي للشنون الاجتماعية . غير أن نظريات دارون التي شاع الاهتمام بها في ذلك الحين اجتذبتني إليها اجتذاباً قوياً لما كانت تبشر به

من تقدم فائق في تفهم الكون ؛ وأذكر أن استاعي مقال جوته الممتع عن الطبيعة يلقيه في محاضرة عامة الأستاذ كارل برول قبيل تخرجي من المدرسة هو الذي جعلني أقرر أن أدرس الطب . وعند التحاقي بالجامعة عام ١٨٧٣ عانيت من خيبة الأمل الشيء الكثير . فقد واجهت التزاماً غريباً : كان على أن أشعر أنى دون غيرى من الناس وأنى غريب عنهم لأنى كنت يهوديا . ولكنى أبيت إماء تاماً أن أرضخ للأمر الأول . فلم أكن أستطيع أن أتبين لماذا أجد معرة من أصلى أو ، كما شرع الناس يقولون ، من جنسي . أما عن قبولى في المجتمع فقد تنازلت عنه دون أسف شديد ، فقد كنت أشعر برغم ذلك الإبعاد أن من يساهم بعمله مع غيره من الناس في جد ونشاط لن يعدم مكاناً ما في هيكل المجتمع الإنساني . غير أن هذه الخبرات الأولى بالجامعة ، تمخضت عن نتيجة بانت أهميتها فيا بعد ؛ هي أنني ألفت في سن مبكرة المصير الذي قضي على أن أكون في المعارضة ، وأن أكابد لعنة الأغلبية المتضامنة . وهكذا هيئت لى قدر من الاستقلال في الرأى .

وبالإضافة إلى هذا ، لم يكن بد أن اكتشف منذ سنواتى الأولى بالجامعة أن طبيعة مواهبى وحدودها تحول بينى وبين التوفيق فى كثير من فروع العلم التى كنت مدفوعاً إليها بحميتى الفتية الفائقة . وهكذا عرفت صدق تحذير مفيستوفوليس :

« سدى تجول في در وب العلم:

لا يتعلم المرء غير ما يستطيع تعلمه . »(١)

وأخيراً وجدت فى معمل إرنست بروك الفسيولوچى راحة ورضى ، فضلاً عن قوم أبجالهم وأقتدى بهم : هم بروك العظيم نفسه ، ومساعداه سيجموند إكسنر وإرنست ثون فليشل ماركسو . وكان من حظى أن ارتبط برباط الصداقة مع الأخير وهو رجل لامع . وقد عهد إلى بروك بمشكلة أبحثها فى تشريح خلايا الجهاز

<sup>(</sup>١) فاوست ، الحزء الأول ، مفيستوفوليس والتلميذ .

العصبى ؛ فوفقت إلى حلها حلاً حاز رضاه ثم مضيت بالبحث وحدى . ظللت أعمل بهذا المعهد فترة من ١٨٧٦ حتى ١٨٨٧ تخللتها عطلات قصيرة ، وكان المفروض أن أشغل أول مركز مساعد يخلو . ولم تكن تستهويني مختلف فروع الطب ذاته ، فيما عدا الطب النفسى . فكنت أتابع دراساتي الطبية في إهمال بالغ فحصلت على شهادة دكتور في الطب في وقت متأخر إذ لم يكن ذلك قبل عام ١٨٨١ .

وكانت نقطة التحول عام ۱۸۸۲ إذ أصلح أستاذى الذى كنت أضمر له أعظم التقدير عاقبة إفراط أبى فى التساهل معى فنصحى ملحاً ، أن أتخلى عن عملى النظرى نظراً لسوء مركزى المالى . وقد عملت بنصيحته ، فتركت معمل الفسيولوچيا والتحقت طبيباً تحت التمرين بالمستشى العام . وبعد قليل رُقيّت إلى وظيفة طبيب مقيم (نائب) وتنقلت بين مختلف أقسام المستشى ، فقضيت ستة أشهر فى قسم ميرت (أستاذ الطب العقلى) ، الذى بهرنى عمله كثيراً وشخصيته منذ كنت طاللاً.

ومع ذلك فقد بقيت وفياً على نحو ما للاتجاه الذى بدأته فى الأصل . فقد كان الموضوع الذى اقترحه بروك لبحوثى النخاع الشوكى لنوع من أدنى أنواع السمك ، Ammocoetes petromyzon ثم انتقلت إلى الجهاز العصبى المركزى للإنسان. وفى ذلك الحين كانت كشوف فليشيج الحاصة بعدم تكون الأغلفة النخاعية دفعة واحدة قد ألقت ضوءاً ساطعاً على التركيب المعقد لمسالك ذلك الجهاز . ثم إن مبادرتي إلى اختيار النخاع المستطيل دون غيره موضوعاً لبحثى جاءت دليلا آخر على أن تطورى كان سائراً على نحو متصل . وعلى حين كانت دراساتي إبان أعوامي الأولى بالجامعة تتصف بالتوزع ، إذا بي بعدئذ وقد أخذ يتملكني ميل إلى أن أحصر كل جهدى في موضوع أو مشكلة بعينها ، وقد لازمني ذلك الميل وأصبح منذ ذلك الحين سبباً فيا اتهمت به من انحياز إلى جانب واحد .

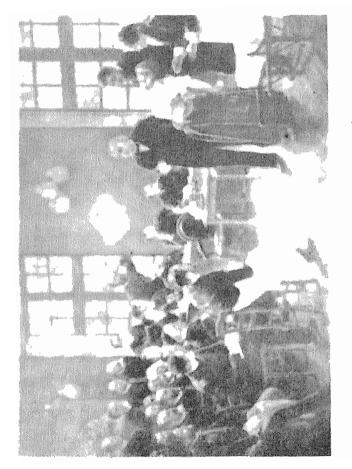

شاركو يحاضر في مستشفي ساليةريير - پاريس ١٨٨٩

ولم ألبث أن صرت في معهد تشريح المنح باحثاً مجداً ، شأني حين كنت في معهد الفسيولوچيا من قبل . فإلى تلك السنوات التي قضيتها بالمستشفي يرجع ما كتبت من مقالات عن المسالك وأصول النوي (١١ في النخاع المستطيل . وكان إدينجر ( وائد من أكبر رواد تشريح الجهاز العصبي ) يطلع بانتظام على نتائجي وفي ذات يوم عرض على مينرت ، وكان قد أباح لي معمله حتى قبل أن أصبح بالفعل مشتغلا تحت إشرافه ، أن أتفرغ نهائياً لتشريح المنع، ووعدني أن يعهد إلى بإلقاء المحاضرات بدلا عنه إذ بدأ يشعر أنه بلغ من السن مبلغاً لا يستطيع معه أن يباشر الطرق المستحدثة . ولكنني رفضت ذلك العرض تهيباً من جسامة المهمة ؛ ولعلني كنت أحس أيضاً أن ذلك الرجل العظيم لم يكن يختصني بشعور المودة الحالصة .

ويما لا شك فيه أن تشريح المخ لم يكن ، من الناحية العملية ، خيراً من الفسيولوچيا ، فوضعت نصب عيى الاعتبارات المادية ، وشرعت في دراسة الأمراض العصبية . ولكن الإخصائيين في هذا الفرع من الطب في فيينا كانوا نفراً قليلاً في ذلك الحين ، وكان المرضى المصابون بالأمراض العصبية موزعين على مختلف أقسام المستشى ، ولذلك لم تكن ثمت فرصة مواتية لدراسة الموضوع ، فلم يكن مناص أن يكون المرء أستاذاً لنفسه . بل إن نوثنا چل ، الذي عين قبل ذلك بوقت وجيز بفضل كتابه عن دراسة المراكز المخية ، لم يُفرد لعلم الأمراض العصبية مكاناً كغيره من الدراسات الطبية . هنالك كان اسم شاركو Charcot يومض من بعيد ؛ فصممت على أن أحصل على وظيفة محاضر في الأمراض العصبية في فيينا ثم أغادرها إلى پاريس لأتم دراساتي.

وفى خلال الأعوام التالية ، وبينا كنت لا أزال أعمل طبيباً مقيماً ، نشرت عدداً من المشاهدات الإكلينيكية عما يلحق بالجهاز العصبي من إصابات عضوية. وأخذت خبرتى بهذا الميدان تزداد شيئاً فشيئاً ؛ حتى أصبح بوسعى أن أحداد

<sup>(</sup>١) جمع نواة . (المترجم)

موضع إصابة ما فى النخاع المستطيل تحديداً كان من الدقة بحيث لم يعد بوسع المشرح الباثولوجى أن يضيف شيئاً جديداً ؛ وكنت أول شخص فى ڤيينا يبعث للمشرحة بحالة شخصتها النهاب أعصاب حاد .

ذاعت شهرة تشخيصاتى التى كان يؤيدها تشريح الجثة ، فأقبل على سيل من الأطباء الأمريكيين ، كنت أحاضرهم عن المرضى فى قسمى بلغة إنجليزية ركيكة . ولم أكن أفهم شيئاً عن الأمراض العصابية (!) ، حتى أننى ذات مرة عرضت على جمهور المستمعين حالة مريض عصابى، يشكو من صداع دائم بوصفها حالة التهاب سحائى موضعى مزمن؛ وعن حق ثار الجميع على وانفضوا من حولى وكان ذلك خاتمة النشاط التعليمي الذي اضطلعت به قبل الأوان . ولكننى أضيف على قبيل الاعتذار أن ذلك حدث فى وقت كان ثمة من ثقات ڤيينا من يدأب على تشخيص النيوراستنيا ورماً فى المخ .

وفى ربيع عام ١٨٨٥ عينت محاضراً فى علم الأمراض العصبية استناداً إلى ما نشرته من بحوث هستولوچية و إكلينيكية . و بعد قليل ، على أثر شهادة حارة من برمك منحت مكافأة مالية كبيرة لرحلة دراسية . وفى خريف نفس العام رحلت إلى ياريس .

أصبحت طالباً بمستشفى ساليتريير ، ولكننى كفرد فى غمار زوار أجانب لم أحظ فى بادىء الأمر إلا بانتباه ضئيل . وفى ذات يوم سمعت شاركو يعرب عن أسفه لانقطاع أخبار المترجم الألمانى لمحاضراته منذ الحرب ؛ ثم يمضى قائلاً إنه يسره لو وجد من يقوم بترجمة مجموعة محاضراته الجديدة إلى الألمانية ، وعلى أثر ذلك كتبت إليه أعرض القيام بذلك العمل ؛ ولا زلت أذكر عبارة من رسالتى إليه، عن كونى أعانى « الأفازيا الحركية» لا « الأفازيا الحسية » فى اللغة الفرنسية » (٢) . وافق شاركو ، وبذلك أصبحت فى دائرة المقربين إليه ، ومنذ

<sup>(</sup>١) العصابية ؛ اصطلاح يشير إلى الأمراض النفسية . (المترجم)

<sup>(</sup>٢) يقصد بهذه التورية الطبية أنه يغهم الفرنسية جيداً و إن كان لايتكُلمها بطلاقة.(المترجم)

ذلك الحين فصاعداً ساهمت مساهمة كاملة في كل ما كان يجري في المستشفى . وإذ أكتب هذه السطور، يوافيني من فرنسا عدد من المقالات وقصاصات الحرائد ، تعرب عن معارضة عنيفة للتحليل النفسي ، وتصف علاقاتي بالملوسة الفرنسية وصفاً يعوزه قدر كبير من الدقة . أطالع مثلاً أنبي انتهزت فرصة إقامتي بهاريس في الوقوف على نظريات پيير چانيه ثم تسللت بالغنيمة هارباً . و إزاء ذلك أود أن أصرح أن اسم پيير چانيه لم يرد ذكره قط طوال إقامتي بمستشفي سالپتريير. وكان أكثر الأشياء تأثيراً في نفسي خلال الفترة التي قضيتها مع شاركو ، آخر بحوثه عن الهستيريا، وقد شاهدته يجرى بعض تلك البحوث، من ذلك أنه أثبت أن الأعراض الهستيرية وقائع طبيعية تنتظمها قوانين (أد بحلوا فالآلهة هنا)(١) كما أثبت كثرة إصابة الرجال بالهستيريا، وإحداث الشلل والتقلصات الهستيرية بواسطة الإيحاء التنويمي وأن تلك الأعراض التي يثيرها الطبيب صناعياً لا تختلف في شيء عن أعراض الإصابات التلقائية ، التي كانت تنجم عادة عن الصدمات. وكان كثير من أدلة شاركو في مبدأ الأمريئير في نفسي وفي غيري من الزوار شعوراً بالدهشة وميلاً إلى التشكك ، كنا نحاول تبريره مستندين إلى إحدى النظريات السائدة حينئذ . وكان دائماً يتقبل الاعتراضات بكل تسامح وصبر ، ولكنه كان مع ذلك حاسم الرأى ! وفي إحدى تلك المناقشات صدرت منه بصدد تلك النظريات العبارة الآتية : « ولكنها لا تحول دون قيام الواقع » وقد تركت تلك العبارة في ذهني أثراً لا يمحي .

ولا شك أن ما تعلمناه من شاركو فى ذلك الحين لم يعد كله اليوم صحيحاً: فقد أصبح بعضه مشكوكاً فى صحته ، وتهاوى البعض نهائياً أمام اختبار الزمن . بيد أن الكثير بتى واحتل مكاناً دائماً فى ذخيرة العلم . وقبل أن

<sup>(</sup>١) عبارة لاتينية Introite, et hic dii sunt يقتبسها بقصد الإشارة إلى أن تعمق الأعراض المرضية سرعان ما يكشف وراء الفوضى الظاهرية نظاماً كذلك النظام الذي صنع الآلهة العالم على غراره . (المترجم)

أغادر پاريس ناقشت مع الرجل العظيم مشروع دراسة مقارنة للشلل الهستيرى والعضوى . وكنت أود أن أثبت نظريتي في أن حدود الشلل وفقدان الحساسية في مختلف أجزاء الجسم ، في مرض الهستيريا تتعين طبقاً للفكرة الشعبية عنها لا طبقاً للحقائق التشريحية . وقد أقر في شاركو على هذه النظرية ، ولكني لمست في وضوح أنه لم يكن يهتم اهتماماً خاصاً بالتعمق في دراسة سيكولوچية العصاب . فهو بعد قد ابتدأ بحوثه بالتشريح الهاثولوچي .

وفى طريق عودتى إلى قيينا أقمت فى براين بضعة أسابيع بغية اكتساب قلس من العلم بالأمراض العامة لدى الأطفال . وكان كاسوڤتز ، وهو مدير مؤسسة عامة فى ڤيينا لعلاج أمراض الأطفال ، قد وعد أن يسند إلى قسما لأمراض الأطفال العصبية . وفى برلين قد م لى باجنسكى يد المساعدة وأحسن وفادتى . وفى غضون الأعوام القلائل التالية نشرت ، من معهد كاسوڤتز بضع رسائل مستفيضة عن الشلل المخى الجانبى والكلى للأطفال وذلك ما جعل نوٹناچل فيا بعد (أى سنة ١٨٩٧) يسند إلى أمر معالجة نفس الموضوع ضمن كتابه الكبير : والمجمل فى العلاج العام والحاص » .

وفى خريف ١٨٨٦ استقر بى المقام فى فيينا كطبيب ، وتزوجت من الفتاة التى بقيت فى انتظارى بمدينة قاصية أكثر من أربعة أعوام . وبوسعى الآن أن أرجع إلى الوراء قليلاً لأبين إلى أى حد كانت خطيبتى مسئولة عن عدم ذيوع شهرتى فى تلك السن المبكرة. فقد أدى بى اهتمام خارج عن دراسائى الأصلية ، وإن كان اهتماماً عميقاً ، إلى أن أحصل من « ميرك » فى سنة الفسيولوچية ، وإذ أنا فى غمرة البحث ، تعرض لى فرصة السفر لزيارة خطيبتى ، الفسيولوچية ، وإذ أنا فى غمرة البحث ، تعرض لى فرصة السفر لزيارة خطيبتى ، وكنت قد فارقتها منذ سنتين خلتا . فعجلت الفراغ من البحث ، قانعاً بالتكهن فى الكتاب الذى ألفته عن الموضوع بقرب اكتشاف منافع أخرى للكوكايين . ومع ذلك فقد اقترحت على صديتى كوينجشتين ، طبيب الرمد أن يفحص مدى



فروید مع خطیبته مارتا برنایس، ۱۸۸۵

استخدام خصائص الكوكايين التخديرية في أمراض العين. ورجعت من عطلتي الأجد أن صديقاً آخر غير كوينجشتين هو كارل كولار (في نيويورك حالياً) وكنت قد تحدثت إليه أيضاً عن الكوكايين ، قد فرغ من إجراء التجارب الحاسمة على عيون الحيوانات وعرضها على مؤتمر الرمد في هيدلبرج. ومن ثمت يعتبر كوللر عن حق المكتشف للتخدير الموضعي بواسطة الكوكايين ، الأمر الذي أصبح ذا أهمية عظيمة للجراحة الصغرى ؛ ومع ذلك فلست بناقم على خطيبتي تعطيلها إياى عن مواصلة بحثي .

والآن أعود ثانية إلى عام ١٨٨٦ ، حين استقر بي المقام في فيينا أخصائياً في الأمراض العصبية، حينئذ كلفت بإلقاء تقرير أمام الجمعية الطبية عما شاهدت وأفدت لدى شاركو . بيد أنني قوبلت مقابلة سيئة . إذ أعلن ثقات كبار مثل الرئيس (بامبرچر الطبيب) أن ما قلت غير حقيق بالتصديق . وألحّ على ّ ﴿ مَا يُعْرِتُ ﴾ أَنْ أَنْتُمْسَ فِي قُبِينًا بِعَضِ الحَالَاتِ المَمَاثُلَةُ لِتَلْكُ الَّتِي وَصَفْتُهَا كَي أعرضها على الجمعية . وقد حاولت أن أفعل ذلك ؛ ولكن رؤساء الأقسام من الأطباء الذين وجدت في أقسامهم بعض هذه الحالات أبوا أن يسمحوا لي بملاحظتها أو بإجراء البحث عليها ، حتى إن أحدهم ، وهو جراح مسن ، ثار فعلاً وأعرب عن عجبه قائلاً : "ولكن كيف تستطيع ذكر هذا الهذر يا سيدى العزيز ؟ إن هستير ون معناها الرحم. أنى إذن لرجل أن يكون هستيرياً ؟ " وعبثاً حاولت أن أرد بأن ما أريد ليس الموافقة عل تشخيصي ولكن أن توضع الحالة تحت تصرفي . وأخيراً ، اهتديت خارج المستشنى ، إلى حالة رجل مصاب بتخدير نصعي هستيري أصيل ، وقمت بعرضها أمام الجمعية الطبية ، وفي هذه المرة حظيت بالثناء ، ولكن أحداً لم يعرني اهتماماً بعد ذلك ، وثبت لدى أن ما قدمت من معلومات جديدة لم يلق من الثقات غير الإعراض، وألفيت نفسي في موقف الحارج على الإجماع لقولي بوجود الهستيريا لدى الرجال وإحداث الشلل الهستيرى عن طريق الإيحاء . وحيث أنني استبعيدت بعد ذلك بقليل من معمل تشريح المنح وبقيت فصلاً دراسياً كاملاً دون مكان ألق فيه محاضراتى ، فقد اعتزلت الحياة الدراسية وانقطعت عن حضور المحافل العلمية . ومنذ ذلك الحين لم أغش الجمعية الطبية .

كان لا بد لن يريد أن يرتزق من علاج مرضى الأعصاب أن يكون بوسعه أن يقدم لهم معونة ما . ولم يكن لى من ذخيرتى العلاجية فى ذلك الحين غير سلاحين ، هما العلاج الكهر في والتنويم ، ذلك أن الإشارة على المرضى بالذهاب إلى إحدى مصحات العلاج بالمياه بعد استشارة واحدة لم تكن مصدر ربح ملائم. أما عن العلاج الكهر في فكانت معرفتي به مستمدة من كتاب؛ و. إرب الذي يزخر بتفاصيل الإرشادات لعلاج جميع أعراض الأمراض العصيية . ولكنني لم ألبث أن تبينت لسوء الحظ ألا فائدة على الإطلاق من اتباع تلك الإرشادات وأن ما اعتبرته خلاصة ملاحظات دقيقة لم يكن إلا من نسج الأوهام . كم آلمني أن أتحقق أن ما كتبه أعظم اسم في علم الأمراض العصبية بألمانيا لم يكن أكثر استناداً إلى الواقع من كتاب حرافي بال عن الأحلام كتلك الكتب التي تباع في أبخس المكتبات ، ولكنبي أفدت من ذلك إذ تخلصت من البقية الباقية من الإيمان الساذج بالثقات، ذلك الإيمان الذي لم أكن قد تحررت منه بعد. وهكذا ألقيت جانباً بجهازي الكهربائي ، حتى قبل أن يفسر « موبيوس ، الأمر ببيانه أن نجاح العلاج الكهر بي في الأمراض العصبية ( إن كان ثمة نجاح ) إنما يرجع إلى إيحاء الطبيب.

وأما التنويم فكان أحسن حالاً من العلاج الكهربي . فقد اتفق حين كنت لا أزال طالباً أن حضرت عرضاً عاماً قام به هانسن المنوم ، وقد لاحظت أن أحد الأشخاص الذين نُوموا استحال لونه إلى صفرة الموت عند حدوث نوبة التخشب وظل على هذه الحال حتى انتهت النوبة. من ذلك أيقنت يقيناً راسخاً بصحة ظواهر التنويم . وما لبث السند العلمي أن وافي هذه النظرة على يد « هايد بهين » ؛ ولكن ذلك لم يمنع أساتذة الطب النفسي أن يظلوا زمناً طويلاً يعلنون أن التنويم فضلاً

عن كونه غشآ ، فهو خطر أيضاً ، وأن يقفوا من المنوّمين موقف الازدراء . وكنت شاهدت التنويم في پاريس يستخدم كثيراً كوسيلة لإحداث أعراض في المرضى ثم إزالتها ثانية . ثم يوافينا خبر ظهور مدرسة في نانسي ( بفرنسا ) أحرزت نجاحاً شاملاً راثعاً في الاستفادة من الإيجاء بواسطة التنويم أو بدون التنويم ، لأغراض علاجية . وهكذا كتب للإيجاء التنويمي أن يصبح أداتي الرئيسية في عملي في الأعوام الأولى من اشتغالي بالطب ، إلى جانب طرق العلاج النفسي الاتفاقية غير المنتظمة .

ومن ثم تخليت عن علاج الأمراض العصبية العضوية ؛ ولم يكن في ذلك خسارة تذكر . ذلك أن علاج مثل تلك الأمراض لم يكن يبشر بالتوفيق ، ومن ناحية أخرى فلم يكن عدد من يرد على العيادة الخاصة بطبيب في مدينة كبرى من أمثال هؤلاء المرضى شيئاً يذكر بالقياس إلى جموع العصابيين ، فضلاً عن أن هروع هؤلاء العصابيين من طبيب إلى آخر دون حل لمتاعبهم يجعل عددهم يبدو أكثر تزايداً . وبالإضافة إلى ذلك ، فقد كان العلاج بالتنويم مغرياً . فلأول مرة أصبح المرء يشعر أنه تغاب على عجزه ؛ وكان إطراء عظيماً أن ينعم المرء بشهرة صانع المعجزات. ولم أفطن لمعايب هذه الطريقة إلا فيما بعد . أما في ذلك الحين فلم أكن أعيب عليها غير أمرين : الأول ، أنني لم أكن أفلح في تنويم كل مريض ، والثاني ، أني لم أكن أستطيع أن أجعل بعض مرضاى في حالة من التنويم بالعمق الذي كنت أبغي. وفي سبيل استكمال قدرتي على التنويم قمت برحلة إلى نانسي في صيف عام ١٨٨٩ وهناك قضيت عدة أسابيع ، حيث رأيت ذلك المشهد المؤثر ، مشهد ليوبولت المسن عاملاً في غمار الفقراء من نساء وأطفال الطبقات العاملة ، وحضرت تجارب ا برنهيم ، المدهشة على مرضاه من نزلاء المستشفى ؛ وأحسست إحساساً عميقاً أنه لا بد أن تكون هناك عمليات نفسية قوية تبتى برغم قوتها خافية عن شعور الناس ، وكنت قد أقنعت إحدى مرضاى أن تصحبني إلى نانسي كي استزيد علماً . وكانت هذه السيدة هستيرية ذات

مواهب ممتازة ، ومن أصل عريق ، وكان قد عهد إلى بها بعد أن حار الكل في أمرها . وبالتأثير التنويمي أمكني أن أجعلها تقضي حياة محتملة ، وكان في وسعى دائماً أن انتشلها كلما عادت إلى تعاسة حالتها . ولكنها كانت لا تلبث أن تنتكس ، فأنسب هذا الانتكاس جهلا إلى كون التنويم لم يبلغ عمق مرحلة الجولان النومي المصحوبة بالنسيان . حاول برنهايم حينئذ عدة مراتأن يحقق ذلك، ولكنه أخفق بدوره ، واعترف لي بصراحة أن نجاحه العظيم في العلاج باستخدام الإيحاء لم يحرزه إلا بالمستشفى لا مع مرضاه الحصوصيين . وجرت بيني وبينه مناقشات مفيدة ، وأخذت على عاتقي أن أترجم إلى الألمانية كتلبيه عن الإيحاء ونتائجه العلاجية.

وفي الفترة التي انقضت من سنة ١٨٩٦ إلى ١٨٩١ كان عملي العلمي ضئيلا ولم أنشر غير النزر اليسير . فقد كنت مشغولاً بتكوين نفسي في مهنتي الجديدة و بدعم معيشتي المادية فضلاً عن معيشة أسرة آخذة في الزيادة السريعة . وفي عام ١٨٩١ ظهر أول بحوثي عن شلل الأطفال الحني ، كتبته بالاشتراك مع صديقي ومساعدي ، الدكتور أوسكار راى . وفي نفس العام تلقيت دعوة للمساهمة في دائرة معارف طبية ، فدفعني ذلك إلى دراسة نظرية الأفازيا ، وكان المعول فيها في ذلك الحين على آراء فرنيك وليشتايم تلك التي كانت تحصر اهتمامها في مسألة تعيين المراكز المخية . وكانت ثمرة ذلك البحث كتاباً صغيراً نقدياً نظرياً ، وفي نظرية الأفازيا» . ولكن يتعين على "الآن أن أبين كيف اتفق أن عاد البحث العلمي فأضحي شغل حياتي الشاغل مرة أخرى .

#### الفصل الشاني

يتعين على تعقيباً على ما ذكرته منذ حين ، أن أبين أنى كنت منذ البداية أستخدم التنويم على نحو آخر ، غير الإيحاء التنويمى . فقد كنت أستخدمه في الاستفسار من المريض عن منشأ أعراضه المرضية الأمر الذي لم يكن بوسعه في يقظته أن يفصح عنه إلا على نحو غاية في النقص أو لا يسعه ذلك إطلاقاً . وكانت هذه الطريقة تبدو أجدى من مجرد الأوامر والنواهي الإيحائية ، وفضلا عن ذلك فقد كان فيها إرضاء لفضول الطبيب ، الذي كان من حقه مع هذا كله أن يعلم شيئاً عن أصل الظاهرة التي يسعى إلى إزالتها بطريقة الإيحاء وفيا يلى أبين كيف اهتديت إلى تلك الطريقة الأخرى . بينا كنت وفيا يلى أبين كيف اهتديت إلى تلك الطريقة الأخرى . بينا كنت من أطباء الأسر المرقومين في « فيينا »، وكان له فضلاً عن ذلك ماض علمى ، وكان قد أنتج بحوثاً عدة ذات قيمة دائمة عن فسيولوچيا التنفس وعن عضو الاتزان . كان « بروير » ذا ذكاء وقاد ، وكان يكبرني بأربعة عشر عاماً . وما لبثت صلاتنا أن ازدادت توثقاً ، وأصبح لى في ظروفي القاسية الصديق والعون . لبثت صلاتنا أن ازدادت توثقاً ، وأصبح لى في ظروفي القاسية الصديق والعون . ودأبنا منذ ذلك الحين على الاشتراك سوياً في جميع مهامنا العلمية . وطبيعى

ودأبنا منذ ذلك الحين على الاشتراك سوياً في جميع مهامنا العلمية . وطبيعى في صلة هذا شأنها أن يكون الكسب نصيبى . وقد كلفنى التطور الذى طرأ على التحليل النفسى فيا بعد أن أفقد صداقته . ولم يكن من الهين على "أن أدفع مثل ذلك التمن ، ولكن لم يكن من ذلك مفر" .

وكان « بروير » قبل ذهابى إلى پاريس قد حدثنى بشأن حالة هستيريا ، كان يعالجها بين عامى ١٨٨٠ ، ١٨٨٠ على نحو فريد أتاح له أن ينفذ نفاذاً عميقاً فى الكشف عن علل الأعراض الهستيرية وعن دلالتها . حدث ذلك إذن فى وقت كانت لا تزال فيه بحوث « چانية » طى المستقبل . قرأ على غير مرة أطرافاً

من تاريخ الحالة ، جعلتني أحس أنها بلغت في فهم العصاب ما لم يبلغه أى فحص سابق . فعزمت على أن أطلع « شاركو » على هذه الكشوف عند وصولي إلى پاريس ، وقد فعلت ذلك . ولكن الرجل العظيم لم يبد أى اهتمام بتلخيصى الأول للموضوع ، ولذلك لم أعد إليه بعد ذلك وأسقطته من حسابي .

وعند ما عدت إلى ڤيينا رجعت مرة أخرى إلى تقرير « بروير » عن الحالة واستزدت منه علماً بها . كانت المريضة فتاة ذات تربية ومواهب فذة ، أصابها المرض بيها كانت تقوم بتمريض والدها، الذي كانت تخلص له الحب. عند ما اضطلع « بروير » بمباشرة حالتها كانت تبدو عليها ألوان عدة من الأعراض: شلل مصحوب بتقلصات عضلية ، وأنواع من التعطيل ، وحالات خلط ذهني . وقد سنحت لطبيبها ملاحظة بينت له أنه يمكن أن تتخلص من حالات الخلط في الشعور هذه إن حملناها على أن تتحدث عما كان يتملكها إذ ذاك من أخيلة انفعالية . وبهذا الكشف ، وصل « بروير» إلى طريقة للعلاج جديدة . فكان ينومها تنويماً عميقاً ، ويجعلها في كل مرة تنبئه عما تضيق به . فلما أفلح في القضاء على الحلط الاكتئالي ، عمد إلى الطريقة نفسها في إزالة أنواع التعطيل واضطراباتها الجسمية . ولم تكن الفتاة حال يقظتها بأكثر من غيرها من المرضى قدرة على أن تبين كيف نشأت الأعراض ، ولم تكن تستطيع أن تتبين أية صلة بين أعراضها هذه وبين أية خبرة في حياتها . ولكنها كانت في حالة التنويم تكشف فوراً عن الصلة المفقودة ، وتبين أن مرد جميع أعراضها إلى حوادث أثرت في نفسها تأثيراً عميقاً أثناء قيامها بتمريض والدها ، أي أن أعراضها كانت ذات معنى وكانت بمثابة بقايا أو ذكريات تخلفت عن تلك المواقف الوجدانية . وقد تبين أن الأمر كان يحدث عادة على النحو التالى :

كان يساورها وهي إلى جوار فراش أبيها المريض فكرة أو دافع لا بد لها أن تقمعه، ثم يظهر العرَض محلّه فيما بعد بديلاً منه . على أن العرَض لم يكن عادة ينجم عن موقف واحد من تلك المواقف الأليمة ، بل عن تراكم عدد من

المواقف المماثلة . وعند ما كانت المريضة تستعيد تخيلاً أثناء التنويم موقفاً من هذا القبيل وتنجز في الحيال فعلاً نفسياً كانت قمعته ، مع الإفصاح عن الانفعال ، كان العرض يزول إلى غير رجعة . وبهذه الطريقة نجح « بروير » بعد جهود طويلة شاقة في شفاء مريضته من جميع أعراضها .

برئت المريضة ، وظلت تتمتع بالصحة ، بل أصبح في مقدورها أن تزاول أعمالاً مجدية . ولكن ستاراً من الغموض ظل مسدلاً على المرحلة الأخيرة من هذا العلاج التنويمي ، ستاراً لم يرفعه « بروير » لى قط ؛ ولم أستطع أن أفهم لماذا ظل طاوياً معرفة لا تقدر بثمن، وكان حريثًا به أن يزيد بها ثروة العلم . على أن المشكلة الأولى كانت : أيمكن التعمم مما وجده لدى حالة مفرده ؟ لقد بدت لى الأمور التي كشفها جوهرية حتى لم أستطع أن أتصوّر أن تخلو منها أية حالة من حالات الهستيريا ما دام قد ثبت حدوثها في حالة واحدة . على أن المسألة لم يكن ليحسمها غير التجربة . ولذلك شرعت أعيد مع مرضاي البحوث التي أجراها « بروير » ، ولم أعد أشتغل بعد ذلك بشيء آخر ، خاصة بعد أن تعلمت من زيارتي إلى « برنهايم » في عام ١٨٨٩ قصور الإيحاء التنويمي ، وبعد عدة أعوام رأيت فيها كشوفه تؤيدها كل حالة من حالات الهستيريا نالها ذلك العلاج ، وبعد أن جمعت قدراً لا بأس به من المشاهدات الشبيهة بمشاهداته ، عرضت عليه أن نصدر مؤلفاً مشتركاً . وقد اعترض بشدة في بادئ الأمر ، غير أنه وافق في النهاية ، خاصة ً وأن « چانيه » بدأ في هذه الأثناء ينشر بحوثاً سبقته إلى بعض نتائجه ، مثل رد" الأعراض الهستيرية إلى أحداث في حياة المريض ، وإزالتها عن طريق استعادتها بالتنويم على النحو الذي نشأت به . وفي عام ١٨٩٣ نشرنا بحثاً تمهيدياً عن الميكانيزم النفسي للظواهر الهستيرية (١) وأتبعناه في عام ١٨٩٥ بكتابنا " دراسات في الهستيريا ".

إن كانِ البيانِ الذي أوردته حتى الآن يوعز إلى القارئ بأن كتاب

Collected Papers, vol. ۱۰ ، فروید ) (۱)

(الدراسات في الهستيريا) بكل عناصره الرئيسية إنما هو نتاج عقل البروير اله فذلك عين ما ناديت به دائماً وما انتويت ترديده في هذا المقام . ففيا يختص بالنظرية التي عاجلها الكتاب ، فقد أسهمت في وضعها ، ولكن بقسط لم يعد سبيل اليوم إلى تعيينه . كان التواضع طابع هذه النظرية ، فما كادت تتجاوز الوصف المباشر للمشاهدات : لم تكن تطمع أن تتعمق طبيعة الهستيريا ، وإنما توضح فحسب منشأ الأعراض . ومن ثمة أبرزت أهمية الحياة الانفعالية وضرورة التمييز في الأفعال النفسية بين ما هو لا شعوري وما هو شعوري (أو بالأحرى ما يمكن أن يصبح شعورياً) ؛ كما أنها استحدثت عاملاً دينامياً (١١) ، مؤداه أن العرض ينشأ عن حجز انفعال ما ، وعاملاً اقتصادياً (٢٠) ، مؤداه أن ذلك العرض نفسه نتيجة أو مكافئ لقدر من الطاقة حول إلى هذا المظهر في حين أنه ينصرف عادة على نحو آخر . وسميت هذه العملية الأخيرة تحويلاً . دعا الانفعال المتراكم المستخدم في إيجاد العرض ، قد اتخذ مسالك منحرفة احتبس الانفعال المتراكم المستخدم في إيجاد العرض ، قد اتخذ مسالك منحرفة احتبس فها ، فلا بد من رده إلى مسلك سوى يجد فيه منصرفاً أو تفريغاً .

أسفرت طريقة التطهير عن نتائج عملية باهرة . أما عيوبها ، التي وضحت فيما بعد ، فهي عيوب العلاج بالتنويم بشتي صوره ، ولا يزال نفر من المستغلين بالعلاج النفسي يقتصرون على طريقة التطهير كما فهمها « بروير » ، ويرضون عنها . وقد أبرز « سمل » قيمتها كطريقة علاجية مختصرة في علاجه عصاب الحرب في الجيش الألماني إبان الحرب الكبرى (٣) . ولم تكن نظرية التطهير تشير إلى الحياة الجنسية . ومع أن العوامل الجنسية كانت تلعب دوراً معيناً في تاريخ الحالات التي أسهمت بها في كتاب الدراسات ، إلا أنها لم تكد تلق من الالتفات الحالات التي أسهمت بها في كتاب الدراسات ، إلا أنها لم تكد تلق من الالتفات

<sup>(</sup>١) يقصد بالعامل الدينامى حالة تتدافع فيها القوى النفسية ؛ فهو مفهوم يبرز قوى الدفع والتشاحن في النفس . ( المترجم )

<sup>(</sup>٢) يقصد بالعامل الاقتصادى تصوراً كياً للطاقة النفسية وتوزيعاً لهذه الطاقة بما يناسب مفتضى الحال . ( المترجم )

<sup>(</sup>٣) الحرب الكبرى الأولى ١٩١٤ -- ١٩١٨ . (المترجم)

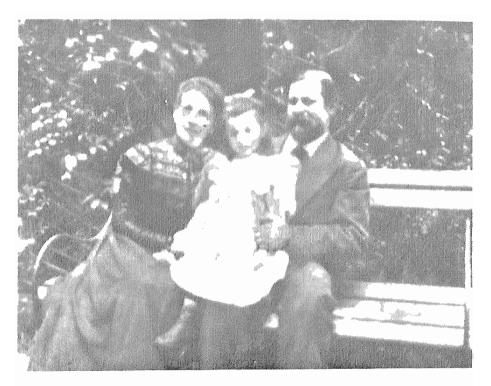

فرويد مع زوجته وابنته أنا ، ١٨٩٩

أكثر مما لقيته الانفعالات الأخرى . كتب البروير اعن الفتاة ، التي ذاعت شهرتها منذ ذلك الحين كأول مرضاه ، أن الجانب الجنسي لديها كان ناقصاً في نموه نقصاً غير مألوف . وقد كان من العسير التكهن من الكراسات في الهستيريا الله المجنسية من أهمية في تعليل العصاب .

أما المرحلة التالية ، أى الانتقال من التطهير إلى التحليل النفسى الحق ، فقد فصَّلتُ القول فيها مراراً بحيث يصعب على "أن أتقد م بأى جديد ، والحادث الذى استهلت به هذه الفترة هو تنحى « بروير » عن عملنا المشترك ، الأمر الذى جعلنى المتصرف الوحيد فيا خلقف من تراث . وبالرغم من أنه كان ثمة بيننا خلافات فى الرأى منذ مرحلة مبكرة ، غير أنها لم تكن مدعاة "لانفصالنا . إن مسألة متى تصبح عملية نفسية عاملاً مرضياً ، أى متى يمتنع عليها أن تجد منصرفاً سوياً ، كان « بروير » يؤثر أن ننحو فى تفسيرها منحى فسيولوچياً : فقد كان يرى أن العمليات التى لم توفق إلى مصير سوى إنما نشأت إبان أحوال نفسية غير عادية شبيهة بحالة التنويم .

ولكن ذلك أثار مشكلة أخرى ، هي ما أصل تلك الأحوال الشبيهة بالتنويم. أما أنا فكنت أميل إلى الاعتقاد بوجود قوى تتفاعل فيا بينها ، ونوايا وميول تعمل على نحو ما يحدث في الحياة العادية . وهكذا تتعارض نظريته « الهستيريا التنويمية » مع نظريتي « العصاب الدفاعي » . ولكن اختلافات هذا شأنها ما كانت لتبعده عن العمل معى لو لم تتدخل عوامل أخرى . ولا شك أن أحد هذه العوامل أن عمله كطبيب تقبل عليه الأسر كان يضيع من وقته قدراً كبيراً ، وأنه لم يكن يسعه مثلي أن يكرس كل طاقته لمهمة التطهير . هذا فضلا عن الأثر السيء الذي أحدثه في نفسه ما قوبل به كتابنا إن في قيينا أو في ألمانيا . فلم تكن ثقته بنفسه وصلابته في الرأى في قوة سائر صفاته العقلية . مثال ذلك ، أنه عند ما أعرب « شتر وميل » عن استنكاره الشديد لكتاب الدراسات سخرت مما ينطوى عليه ذلك النقد من قصور في الفهم ، في حين أن « بروير » شعر بإهانة ينطوى عليه ذلك النقد من قصور في الفهم ، في حين أن « بروير » شعر بإهانة

وثبط ذلك من همته . ولكن أهم ما حدا به إلى تصميمه ، هو أنني اتخذت في بحثي الحاص بعد ذلك اتجاهاً استحال عليه أن يتقبله .

ظلت النظرية التي حاولنا صياغتها في الدراسات ، كما أسلفت ، جد " ناقصة ؛ و بخاصة وأننا لم نكد نمس مشكلة تعليل المرض ، أي مشكلة التربة التي ، تتكون فيها العمليات المرضية . وقد تبين لي من خبرتي ، وقد أخذت تزداد تزايداً سريعاً أن ما كان يفتعل خلف مظاهر العصاب ليس اضطراباً انفعاليًّا أيًّا كان ، إنما هو دائماً اضطراب ذو طابع جنسي ، سواء كان صراعاً جنسياً حالياً أَو نتيجة خبرات جنسية باكرة . ولم أكن مهيأ لهذه النتيجة فلم يكن لتكهناتي شأن بها ، إذ كنت شرعت في فحصى للعصابيين خالى الذهن تماماً . وبينا أنا أكتب (تاریخ حرکة التحلیل النفسي) في سنة ١٩١٤ ، خطر بذهني بعض ما ذكره لى « بروير » ، و « شاركو» ، و « شروباك » ، من ملاحظات كانت جديرة بأن تفضى في إلى هذا الكشف قبل ذلك. ولكني لم أكن عند ما استمعت إليها أتبين ما يقصده أولئك الثقات ؛ والحق أنهم أطلعوني على أكثر مما كانوا يتبينون هم أنفسهم أو مما كان بوسعهم أن ينافحوا عنه . بقي ما سمعته منهم ساكناً سلبياً في دخيلة نفسي ، حتى أتبح لتجاربي عن التطهير أن تبرزها كما لو كانت كشفاً مبتكراً . بل لم أكن أتبين ف ذلك الحين أنني بردى الهستيريا إلى الدوافع الجنسية إنما كنت أعود إلى أولى بدايات الطب وأتأثر تفكير أفلاطون (١١) . ولم أتبين ذلك إلا فيما بعد من مقال كتبه « هاڤلوك إليس » .

وبفضل كشنى الغريب اتخذت خطوة خطيرة الأثر ، إذ تجاوزت مجال الهستيريا وشرعت فى فحص الحياة الجنسية لدى المرضى بما يسمى النيوراستنيا الذين كانوا يفدون على عيادتى زرافات . حقاً إن تلك التجربة أصابت سمعتى

 <sup>(</sup>١) فقد ورد في إحدى محاورات أفلاطون « المائدة » حديث على لسان الطبيب إريكسيها خوس يقرر فيه أن الطب هو العلم بألوان الحب والرغبات الجسدية . ( المترجم )

كطبيب ، إلا أننى أفدت بينات لا تزال إلى اليوم ، بعد مضى ثلاثين عاماً ، دون أن تفقد شيئاً من قوتها .

وقد كان على المرء أن يُغالب كثيراً من المغالطة والمراءاة ، وما أن يتم له ذلك حتى يتبين أن جميع هؤلاء المرضى يسيئون استخدام الوظيفة الجنسية على نحو خطر ونظراً لانتشار كل من الاستخدام السبي للوظيفة الجنسية والنيو راستنيا فلم تكن كثرة التقائهما سويًّا لتدل على شيء . على أن الأمر لم يقف عند مجرد هذه الملاحظة الساذجة . تمكنت نتيجة التدقيق في الملاحظة من أن أميز في غمار الصورالإكلينيكية المبهمة التي يطلق عليها اسم النيوراستنيا ضربين مختلفين اختلافآ جوهريًّا ، ضربين قد يبدوان في حالة امتزاج ، ومع ذلك يمكن ملاحظة كل منهما في صورته الحالصة . الظاهرة المركزية في أحد الضربين نوبة القلق مع نظائرها (١) وصورها الأولى والأعراض البديلة المزمنة ؛ وقد أطلقت عليها من ثمة عصاب القلق ، وقصرت لفظ نيوراستنيا على الضرب الآخر . وهكذا تيسر لي أن أقرر أن لكل من هذين الضربين شكلاً مغايراً من الشذوذ في الحياة الجنسية هو علة المرض ، وهو في الأول جماع فاقص <sup>(٢)</sup> ، أو تهيج دون تصريف وامتناع جنسي ، وفي الثاني إفراط في العادة السرية وتجاوز الحد في الاستحلام الليلي . وقد أمكن في قليل من الحالات المفيدة فائدة خاصة والتي أسفرت عن تحوّل عجيب في الصورة الإكلينيكية من ضرب إلى آخر ، إثبات أن ذلك التحول أساسه تحوّل مقابل في السلوك الجنسي . فإذا استطعنا أن نقضي على النشاط الجنسي الفاسد فنستبدل به نشاطاً جنسيًّا سويًّا ، تحسنت الحالة تحسناً بيناً .

وهكذا تأديت إلى اعتبار العصاب دون استثناء اضطرابات للوظيفة الجنسية، وما يُدعى العصاب الفعلى هو المظهر المباشر لحالة التسمم الناجمة من هذه

<sup>(</sup>١) نظائر القلق اضطرابات فسيولوچية تصاحبه وقد تظهر وحدها ، مثل ازدياد مرعة ضربات القلب ومرعة التنفس أو ضيقه وتصبب العرق وما إلى ذلك . (المترجم) (٢) إنزال في الخارج . (المترجم)

الاضطرابات ، في حين أن العصاب النفسي هو مظهرها النفسي . وقد طابت هذه النتيجة لضميرى العلمى ، وقد تمنيت أن أكون قد ملأت بذلك فراغاً في العلم الطبي ، فلم يكن ذلك الطب يلتفت في بحثه لهذه الوظيفة البيولوچية الهامة العلم الطبي ، فلم يكن ذلك الطب يلتفت في بحثه لهذه الوظيفة البيولوچية الهامة [ الوظيفة الجنسية ] إلا إلى الأدواء التي تنجم عن العدوى أو عن الإصابات التشريحية البينة . وفضلاً عن ذلك فقد كان يدعم الوجه الطبي من المسألة كون الحياة الجنسية ليست شيئاً نفسيًا صرفاً ، إنما لها جانبها الجسمى أيضاً ويمكن أن نعزو إليها عمليات كيميائية معينة ، وأن نعزو التهيج الجنسي إلى وجود بعض المواد الحاصة برغم كونها مجهولة إلى الآن . ولا شك أن في ذلك ما يفسر كون العصاب التلقائي الحق لا يشابه سائر الأمراض بقدر ما يشابه ظواهر التسمم والامتناع ، التي تنجم عن تعاطى بعض المواد السامة أو الإقلاع عنها ، أو بقدر ما يشابه جحوظ العين في مرض « باسدو » الذي ينشأ — كما نعلم — عن ازدياد نشاط الغدة اللدقية .

ومنذ ذلك الحين لم تُتح لى العودة إلى دراسة العصاب (الفعلى) ؛ كما لم يواصل غيرى هذا الجزء من عملى . عند ما أنظر اليوم إلى تلك الكشوف الأولى ، تبدو هيكلا تخطيطيًّا ساذجاً لموضوع لا شك أنه أشد تعقيداً من ذلك. ولكنها في جملتها لا تزال صحيحة في اعتقادى . وكم كنت أود لو أتيح لى بعد ذلك أن أقوم بدراسة تحليلية نفسية لبعض المصابين بالنيوراستنيا البسيطة من الشباب ، ولكن ــ لسوء الطالع ــ لم تسنح لى تلك الفرصة . وأريد ، حتى لا يُساء فهمى ، أن أقرر أنني لا أنكر وجود الصراع النفسي والعقد العصابية في النيوراستنيا . وكل ما هنالك أنني أرى أن أعراض أولئك المرضى لا تنشأ عن سبب نفسي كما أنها لا تزول بالتحليل ، ولكن لا بد أن تعتبر تسمماً نجم مباشرة عن اختلال في العمليات الكيميائية الجنسة .

أما وقد بلغت هذه النتائج الخاصة بالدور الذى تلعبه العوامل الجنسية في تفسير العصاب ، فقد ألقيت في الأعوام التي أعقبت نشر « الدراسات ، بضع



چوزیف برویر ، ۱۸۹۷ فی سن الخامسة والحمسین

بحوث عن الموضوع أمام جمعيات طبية متعددة ، دون أن أحظى بغير الارتياب والإنكار . ولم يأل « بروير » جهداً فى تأييدى بنفوذه الشخصى ردحاً من الزمن ولكن دون جدوى ، ثم تبين لى بعد ذلك فى وضوح أنه ينفر بدوره من الإقرار بالتفسير الجنسى للعصاب . لقد كان بوسعه أن يسحقنى أو على الأقل أن يخذلنى لو أنه أشار إلى مريضته الأولى التى لم يكن يبدو أن العوامل الجنسية فى حالتها تلعب دوراً ما . ولكنه لم يفعل ذلك أبداً ، ولم أستطع أن أفهم السر فى ذلك حتى وصلت إلى تفسير الحالة تفسيراً صيحاً وإلى أن أحدس من بعض ملاحظاته ، كيف انتهى علاجه لها . فما كادت مهمة التطهير تكتمل حتى اعترى الفتاة فجأة حالة «حب منقول » ، فلم يربط ذلك بمرضها ، ومن ثمة تخلى عن العمل ضيقاً به . ومن الجلي أنه كان ضيقاً بما يذكره بهذا الطارئ الذى أدى إلى فشله . وظل شعوره نحوى متراوحاً زمناً بين التقدير و بين النقد المر ؛ ثم عرضت صعوبات ، كما هو الحال دائماً فى كل موقف متوتر أدت إلى افتراقنا .

وثمة نتيجة أخرى لاضطلاعى بدراسة الاضطرابات العصبية عامة ، تلك هى أنى عد للت طريقة التطهير . فقد أقلعت عن التنويم وحاولت الاستعاضة عنه بطريقة أخرى ، رغبة منى فى ألا أقتصر على علاج الحالات الهستيرية ، فضلا عن أن تزايد خبرتى أثار فى ذهبى اثنين من الشكوك الحطيرة بخصوص استخدام التنويم حتى ولو كان لمجرد التطهير . أولهما أنه حتى أنجع النتائج كانت عرضة إلى أن تنمحى فجأة لوساءت علاقتى الشخصية بالمريض. حقاً إن الصلح كان قميناً أن يعيد الأمور إلى نصابها ، ولكن هذا ينهض دليلاً على أن العلاقة الوجدانية بين الطبيب والمريض هى قطعاً أقوى أثراً من عملية التطهير برمتها ، وهذا العامل بالذات هو ما كان يفلت من زمامنا . حتى عرض لى ذات يوم حادث العامل بالذات هو ما كان يفلت من زمامنا . حتى عرض لى ذات يوم حادث كشف لى فى أبسط صورة ما كنت أشتبه فى وجوده منذ زمن بعيد . ذلك أن مريضة من أكثر مرضاى امتثالاً ، مريضة أدى التنويم فى حالتها إلى أروع مريضة من أكثر مرضاى امتثالاً ، مريضة أدى التنويم فى حالتها إلى أروع النتائج ، وكنت أعالجها برد و بات الألم إلى مصادرها القديمة ، استيقظت ذات

مرة ، وطوقت عنقى بذراعيها . وعلى غير توقع دخل خادم فجنتبنا نقاشاً مؤلاً ، ولكن منذ ذلك الحين شعر كلانا بضرورة وضع حد للعلاج بالتنويم ، وقد كنت من التواضع بحيث لم أعز هذا الحادث إلى أن لى جاذبية شخصية جارفة ، وإنما شعرت أننى أدركت طبيعة العنصر الخنى الذى كان يعمل فيما وراء التنويم . ولم يكن بد كى نستبعده أو على الأقل كى نعزله من أن نقلع عن التنويم .

بيد أنالتنويم كانعوناً كبيراً فى العلاج بالتطهير ، بإفساحه مجال الوعى لدى المريض و بما يمكن له من معرفة لا تتيسر له فى يقظته . ولم يكن من اليسير أن نجد عن التنويم عوضاً . وبينما أنا فى هذه الحيرة وافتنى ذكرى تجربة شهدتها إبان وجودى عند « برنهايم » .

عند ما كان الشخص يستيقظ من حالة الجولان النوى ، كان يبدو وقد فقد كل ذكرى لما حدث أثناءها . ولكن البربهايم » كان يعتقد أن الذكرى مع ذلك كانت موجودة ؛ فإن ألح على المريض أن يتذكر ، وأكد له أنه يعرف كل شيء وليس عليه إلا أن يذكر ما يعرف ، وإن وضع إذ ذاك يده على جبهة الشخص ، فإن الذكريات المنسية كانت تعود فعلا ، في تعثر أولا ثم في انسياب ووضوح تام آخر الأمر . عقدت عزى على أن أتبع نفس الطريقة . قلت لنفسي إن مرضاى "يعرفون" لا محالة كل ما لم يكن يتوصلون إليه إلا عن طريق التنويم ، وفكرت أن التأكيد والتشجيع من جانبي مؤيدًدا أحياناً بلمسات يدى ربما كانت لما القدرة على إقحام الوقائع والصلات المنسية إلى الشعور . حقاً كان ذلك يبدو عملاً أكثر إجهاداً من التنويم ، بيد أنه قد يفيدنا فائدة كبيرة . وهكذا تركت علا أخر إجهاداً من التنويم ، بيد أنه قد يفيدنا فائدة كبيرة . وهكذا تركت أجلس أنا خلفه ، فأراه دون أن يراني .

## الفصلالثالث

تحقيق ما كنت أتوقع ؛ وتحرّرت من التنويم . ولكن مع ما طرأ على الطريقة من تغيير ، فإن عملية التطهير أخذت شكلاً جديداً ، كان التنويم أيخنى عن النظر قوى متفاعلة أضحت الآن بادية للعيان ودعتم فهمها نظريتي بأساس مكين .

كيف تسنى للمرضى أن ينسوا مثل ذلك القدر الكبير من حقائق حياتهم خارجية وداخلية ثم يستعيدونها مع ذلك باستخدام طريقة فنية معينة ؟ أمدتنا الملاحظة بإجابة شافية على تلك الأسئلة : كل شيء عفا عليه النسيان كان مثملًا على نحو ما ، كان مُفزعاً أو مستقبّحاً أو مخزياً في عرف المريض ذاته . فوضح لنا أن ذلك هو بالذات ما أفضى إلى نسيان تلك الأمور أى إلى عدم بقائها شعورية . فإن أردنا أن تصير برغم ذلك شعورية مرة أخرى ، كان حتمآ علينا أن نتغلب على شيء يناهضنا لدى المريض ؛ الأمر الذي كان يفرض علينا أن نبذل جهداً معيناً من جانبنا حتى ندافعه ونغلبه . أما المجهود الذي يتعين على الطبيب أن يبذله فقد كان يختلف مقداره من حالة إلى أخرى ، إذ يتناسب تناسباً طرديًّا مع صعوبة تذكر المريض للشيء المنسيّ . ومن الواضح أن مقدار الجهد من قبيل الطبيب كان مقياساً للمقاومة التي تبذل من جانب المريض.ولم يتبق إلا أن أصوغ ما لاحظته في عبارات ، وبذلك وصلت إلى نظريتي في الكيت. حينئذ أصبح من اليسير أن نتصور كيف نشأ المرض. لنأت بمثال بسيط ، إذا نشأ دافع ما في نفس المرء ولكن اعترضته ميول قوية توقعنا حدوث الصراع النفسي على النحو التالى : ذلك أن القوتين الديناميتين ــ ولنطلق عليهما مؤقتاً "الغريزة" و "المقاومة" ــ ستصارع إحداهما الأخرى فترة من الزمن في ضوء

الشعور الكامل ، حتى تُنحتى الغريزة وتستبعد منها شحنتها من الطاقة (١) ، ذلك هو الحل السوى . بيد أن الصراع في العصاب ( لأسباب كانت لا تزال مجهولة آنذاك) يفضى إلى نتيجة مغايرة . يتقهقر "الأنا" بعد أول صدمة يتلقاها في صراعه مع الدافع المحظور ؛ فيمنع الدافع من أن يصبح شعورياً ويحول بينه وبين الانصراف الفعلى المباشر ، ولكن الدافع يبتى مع ذلك محتفظاً بكامل شحنته من الطاقة . أطلقت على هذه العملية "الكبت" ؛ وكان ذلك ابتكاراً لم يعرف له مثيل من قبل في الحياة النفسية . وواضح أنها كانت حيلة دفاعية بدائية هي أشبه شيء بمحاولة الهروب ، فهي شكل أولى لما ينشأ بعد ذلك من حل سوى هو القمع بتحكم العقل .

وينتج عن القيام بالكبت عواقب أخرى: فني المقام الأول يتعين على الأنا الله يعتمى من خطر دائم لهجوم لا يفتأ يشنه الدافع المكبوت ، الأمر الذى يقتضى منه أن يبذل جهدا مستمراً ، أى أن يطلق دوماً شحنة مضادة ، وبذلك تنقص قوته . ومن الناحية الأخرى فإن الدافع المكبوت الذى أصبح لا شعورياً بوسعه أن يجد منصرفاً وإرضاء بديلا خلال طرق ملتوية وبذلك كأن الكبت لم يحقق الغرض منه . فني حالة الهستيريا التحولية (٢) يفضى الطريق الملتوى إلى أعصاب الجسم؛ إذ يقتحم الدافع المكبوت إحدى المناطق محدثاً بذلك الأعراض. ومن ثمة فالأعراض نتيجة توفيق بين أمرين ، إذ هي بمثابة إرضاء بديل ولكنه إرضاء شائه حاد عن هدفه بفعل المقاومة التي يبذلها الأنا .

أصبحت نظرية الكبت حجر الأساس فى فهمنا للعصاب . وأصبح لزاماً علينا من ثمة أن نغير نظرتنا لمهمة العلاج ، فلم يعد غرض العلاج أن (يفرغ) انفعالا اندفع فى طرق خاطئة ، بل أن يكشف عن عمليات الكبت ويستعيض عنها بعمليات حكم عقلية قد تنتهى إما بقبول ما نُبذ من قبل أو بإدانته . وقد

<sup>(</sup>١) وفقاً للتصور الاقتصادى كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى هامش ٢ص٣٠. (المترجم) (٢) هى الهستيرى. (المترجم) (٢) هى الهستيري التي يتحول فيها الصراع النفسي إلى أعراض جسمية مثل الشلل الهستيري. (المترجم)

أعربت عن اتخاذى لهذا الاتجاه الجديد بإقلاعى عن تسمية طريقتى فى الفحص والعلاج تطهيراً وسميتها بدلاً من ذلك التحليل النفسى .

ويمكننا أن نعتبر الكبت مركزأ تتجمع حوله جميع عناصر نظرية التحليل النفسى . ولكن لدى ملاحظة جدلية أحب أن أبديها قبل ذلك . كان « چانيه » يرى أن المرأة الهستيرية مخلوق تعيس ، أعجزها الضعف الحبلِّي عن تحقيق التآلف بين الأفعال العقلية ، وأنها لهذا السبب كانت ضحية التفكك العقلي وضيق مجال الشعور . في حين أن نتائج البحوث التحلياية النفسية بينت أن هذه الظواهر إنما نتجت عن عوامل دينامية - عوامل الصراع النفسي والكبت - ويبدو لى أن هذه التفرقة هي من الأهمية بحيث تكني لوضع حدٌّ للزعم بأن كل ما له قيمة في التحليل النفسي مقتبس من آراء « پييرچانية » . ولا بد أن القارئ قد علم مما عرضته أن التحليل النفسي من الناحية التاريخية مستقل تماماً عن كشوف ﴿ جِانَيه ﴾ ، فضلا ً عن أن مضمونه يتعارض معها ويتجاوزها ، فما كانت بحوث و چانيه ، لتنطوى على شيء مما أكسب التحليل النفسي أهميته تلك للعلوم النفسية وجعله يظفر بمثل ذلك الاهتمام العالمي . لقد كنت دائماً أكن " احتراماً لِحانيه ، إذ كانت كشوفه تطابق إلى حد كبير كشوف « بروير » ، التي تمَّت قبل الأولى و إن كانت نُـشرت بعدها . ولكن فيما بعد عند ما أصبحالتحليل النفسي موضوعاً للنقاش فى فرنسا ، خرج علينا و چانيه ، بالمساءة ، وكشف عن جهله بالحقائق، واستخدم حججاً مستهجنة . وأخيراً سقط في نظري ، وقضى على قيمة بحوثه الخاصة عند ما صرّح أنه إذا كان يتحدث عن أفعال نفسية "لاشعورية" لم يكن يقصد بهذه الكلمة أكثر من تعيير عجازي .

ولكن دراسة عمليات الكبت المسببة للمرض وغير ذلك من الظواهر التى سنذكرها فيما بعد حتمت على التحليل النفسى أن يأخذ مفهوم اللاشعور مأخذاً جديًّا. اعتبر التحليل النفسى أن كل شيء نفسى هو فى المقام الأول لاشعورى، أما الحاصية الشعورية فقد تظهر وقد لا تظهر. أثار هذا بطبيعة الحال إنكار

الفلاسفة ، إذ كانوا لا يفرقون بين ما هو «شعورى » وما هو «نفسي. » ، واحتجوا بأنهم لا يستطيعون أن يعقلوا أن يكون ثمة (شيء نفسي لا شعوري) في آن واحد . على أنه لم يسعنا إزاء هذا الضرب من تفكير الفلاسفة إلا الإهمال وعدم المبالاة . إن خبرتنا ( التي حصلناها من حالات مرضية لم يكن للفلاسفة بها علم ) التي أظهرت لنا أن ثمة دوافع عدة قوية لا سبيل إلى إدراكها إدراكاً مباشراً و إنما يستنتج وجودها شأن أى حقيقة فى العالم الحارجي ــ هذه الحبرة لا تدع مجالا لرأى مخالف . ويمكنني الإشادة بهذه المناسبة إلى أن الأمر لا يعدو أن يتفهم المرء حياته النفسية على نحو ما يتفهم حياة غيره النفسية . فما كان المرء ليتردد فى أن يعزو إلى غيره من الناس عمليات نفسية على الرغم من عدم شعوره بها شعوراً مباشراً وأنه لا يستطيع إلا أن يستدل على وجودها من كلماتهم وأفعالهم . وما يصدق على الآخرين ينبغي أن يصدق أيضاً على الذات . فإذا حاول امرؤ أن يمضى بالاستدلال إلى أبعد من ذلك وانتهى منه إلى أن ما في نفسه من عمليات مختبئة إنما ترجع إلى شعور آخر تواجهه فكرة ذلك الشعور الذى لا يعرف المرء منه شيئاً ، فكرة « شعور لاشعورى» ــ ولا تكاد هذه الفكرة تفضُل فكرة ﴿ النَّفْسِي اللَّاشْعُورِي ﴾ . هذا وإن ذهب امرؤ مذهب بعض الفلاسفة ، فيدخل في حسابه الظواهر المرضية ، ولكنه يرى أن العمليات التي تستند إليها لا يصح أن تعتبر عمليات نفسية بل شبه نفسية ، لأفضى الحلاف في الرأى إلى نقاش لفظى لا ثمرة له ، ولكان الأصوب أن نحتفظ بعبارة « نفسي لا شعورى » أما البحث في كنه هذا اللاشعور فليس أصوب ولا أجدى من البحث القديم في كنه الشعور .

قد يكون أصعب علينا أن نبين كيف تسنى للتحليل النفسى أن يقوم بتمييز آخر فى اللاشعور فيقسمه إلى ما قبل الشعور وما هو لاشعور بحق . ويكفى أن نذكر أنه بدا لى أمراً مشروعاً أن ألحق بالنظريات التى كانت تعبيراً مباشراً عن الحبرة فروضاً غرضها أن تعيننا على تفهم الوقائع ، فروضاً متعلقة

بأمور لا يمكن أن تخضع للملاحظة المباشرة . وليس هذا بدعاً فقد نهجت العلوم السابقة نفس النهج . إن تقسيم اللاشعور بدوره يرتبط بمحاولة تصوير الجهاز النفسى بوصفه يأتلف من عدد من النظم الوظيفية نعبر عن علاقاتها المتبادلة بعبارات مكانية ، دون أن يعنى ذلك بطبيعة الحال أنه تقسيم يستند إلى التشريح الفعلى للمخ . ( أطلقت على هذه الطريقة فى تناول الموضوع الطريقة الطبوغرافية ) . هذه الأفكار بمثابة بناء نظرى إضافى للتحليل النفسى ، يمكن لأى جانب منه أن يُترك أو يمعداً دون خسارة أو أسف حالما نتبين عدم صلاحيته . ولكن لدينا الشيء الكثير مما هو أوثق صلة بالتجربة الواقعية و يجدر بنا أن نذكره .

وقد أسلفت أن فحصى للأسباب المباشرة والأصلية للعصاب هداني إلى صراعات بين دوافع المريض الجنسية وبين مقاوماته لها . وحينها كنت أفتش عن المواقف المسيِّبة للمرض ، حيث حدث كيت للجنسية وحيث يوجد مصدر الأعراض بوصفها بديلاً لما كبت ، وجدتني أتعمق حياة المريض الماضية حتى أبلغ أولى سنوات الطفولة . وهكذا تبين صدق ما أكده دائماً الشعراء والعارفون بالطبيعة الإنسانية : إن ذكريات هذه الفترة الأولى من الحياة ، برغم أن النسيان قد عفا على الحزء الأكبر مها ، إلا أنها تؤثر في نمو الفرد تأثيراً لا يزول ، وترسى على وجه الخصوص الأساس لما قد يحدث بعد ذلك من اضطراب عصبي . ولكن حيث أن خبرات الطفولة هذه كانت تتعلق دائماً بالاستثارات الجنسية ومناهضة تلك الاستثارات فقد وجدتني أمام فكرة الجنسية الطفلية ــ وإذا بنا مرة أخرى بصدد اكتشاف ينقض اعتقاداً من أقوى المعتقدات الإنسانية السائدة . فقد كان الناس ينظرون إلى الطفولة على أنها "بريئة" وخالية منشهوات الحنس، ولم يكن يتبادر إلى الأذهان أن الصراع ضد شيطان ﴿ اللَّذَةُ الْحَسَيَّةُ ﴾ يبدأ قبل فترة البلوغ المضطربة . أما ما يبدر من الأطفال أحياناً من أفعال جنسية يستحيل تجاهلها فكانت تعتبر مجرَّد دلائل على الانحلال والفساد الباكر أو على نزوة نادرة من نزوات الطبيعة . قل من كشوف التحليل النفسي ما لتي من المعارضة الشاملة أو أثار ثورة من الاستنكار مثل التقرير بأن الوظيفة الجنسية تبدأ منذ مطلع الحياة وتكشف عن وجودها بعلامات هامة حتى فى الطفولة . ومع ذلك فلا نعرف كشفاً غيره من كشوف التحليل النفسى أمكن التدليل على صحته على نحو أبسر وأتم من ذلك .

وعلى قبل أن أخوض فى مسألة الجنسية الطفلية أن أذكر خطأ ارتكبته ردحاً من الزمن ، وكان قميناً أن يفضى إلى القضاء على نتائج عملى بأسرها . ذلك أن معظم مرضاى كانوا تحت تأثير الطريقة الفنية التى كنت أتبعها فى ذلك الحين يستعيدون مشاهد فى طفولتهم كانوا فيها ضحية الإغواء الجنسى من شخص كبير . وكان دور المغوى فى حالة المرضى من النساء ينسب فى أغلب الحالات إلى الأب . وقد صد قت هذه الحكايات ، ومن ثمة اعتقدت أننى اكتشفت جذور العصاب فى خبرات الإغواء الجنسى هذه فى الطفولة . وقوى اعتقادى بضع العصاب فى خبرات الإغواء الجنسى هذه فى الطفولة . وقوى اعتقادى بضع حالات استمرت فيها مثل تلك العلاقة بالأب أو العم أو بأخ أكبر حتى سن يوثق فها بالذاكرة .

لو وجد القارئ نفسه مدفوعاً إلى السخرية إزاء سداجتى تلك فلا يسعنى أن ألتى عليه كل اللوم ؛ ومع ذلك فقد أعدر نفسى إذ كنت فى ذلك الحين معطلًا ملكتى النقدية حتى أحتفظ بموقف غير متحيز لآراء سائدة ، وأكون مستعد اللنظر فى أى أهر يجد من الأمورالتى كانت تتكشف لى كل يوم. ومع ذلك ، فعند ما فطنت أخيراً إلى أن مشاهد الإغواء تلك لم تحدث قط ، وأنها لم تكن سوى أخيلة راودت المرضى ، أو ربما أقحمتها أنا عليهم ، تملكتنى حيرة غامرة حيناً من الوقت . وهكذا لقيت ثقتى بطريقتى وبنتائجها لطمة قاسية ، فلا جدال فى أننى كنت قد وصلت إلى هذه المشاهد بطريقة فنية كنت أعتبرها سليمة ، ولا ريب أن موضوع هذه المشاهد يتصل بالأعراض التى بدأ فحصى عندها. وعندمااستعدت تماسكى ، استطعت أن أستخلص النتائج الصحيحة فحصى عندها. وعندمااستعدت تماسكى ، استطعت أن أستخلص النتائج الصحيحة من اكتشافى : أعنى ، أن الأعراض العصابية لم تكن ترجع مباشرة إلى حوادث من اكتشافى : أعنى ، أن الأعراض العصابية لم تكن ترجع مباشرة إلى حوادث



مكتب فرويد في منزله في ڤيينا . ويلاحظ أن المكتب زاخر بالعاديات المصرية .

فعلية بل إلى أخيلة تنطوى على رغبات ، وأن الوقائع النفسية طالما نحن بصدد العصاب أكثر أهمية من الوقائع الموضوعية (١) . ولا أعتقد الآن أنى أقحمت أخيلة الإغواء على مرضاى ، أى "أوحيت" بها إليهم . إنما كنت في الحقيقة قد تعثرت للمرة الأولى "بعقدة أوديب"،التي أضحت فيا بعد ذات أهمية بالغة، ولكننى لم أتبينها إذ ذاك من خلال تلك الأخيلة . وفضلاً عن ذلك ، فإن الإغواء إبان الطفولة ظل محتفظاً بنصيب ، على ضآلته ، في تعليل العصاب . ولكن اتضح أن مقترفي الإغواء كانوا في غالب الأمر أطفالاً أكبر سناً .

يتبين إذن أن مَشَل غلطتى كغلطة من يعتقد أن أسطورة ملوك روما الأقدمين (كما يقصها تيت ليف) إنما هي حقيقة تاريخية لا كما هي في الواقع – أعنى رد فعل لذكرى أزمان وظروف خاملة ولعلها كانت أبعد ما تكون عن الحجد . وعند ما أزيلت الغلطة فتح الطريق لدراسة حياة الأطفال الجنسية . وبذلك أمكن تطبيق التحليل النفسي في مجال علمي آخر واستخدام موارده أداة "لا كتشاف شطر جديد من المعرفة البيولوچية .

اهتديت إذن إلى أن الوظيفة الجنسية موجودة منذ بدء حياة الفرد ، برغم أنها تكون في بادئ الأمر ممتزجة بالوظائف الحيوية الأخرى فلا تستقل عنها إلا فيا بعد ؛ ولا بد لله أن تمر خلال عملية نمو طويلة معقدة قبل أن تصير إلى ما نعوفه لدى الراشد من حياة جنسية سوية . فهى تظهر أول ما تظهر نشاطاً لمجموعة بأسرها من المركبات الغريزية (٢) . وهذه المركبات الغريزية تعتمد على مناطق الجسم الشهوانية ! يبدو بعضها أزواجاً من اللوافع المتعارضة (كالسادية والمازوشية أو ميل المرء أن يشاهيد ويشاهيد) ؛ كل منها ( من أزواج الدوافع ) يعمل مستقلاً عن الغرائز الأخرى في بحثه عن اللذة ، ويجد موضوعه أكثر ما يعمل مستقلاً عن الغرائز الأخرى في بحثه عن اللذة ، ويجد موضوعه أكثر ما

<sup>(</sup>١) يقسد بالواقع النفسي ما يلم بالنفس من خواطر سواء كانت من نسج الخيال أو كافت طابقة الوقائع الفعلية . (المترجم)

<sup>(</sup>٢) يقصد بالمركب النريزي جزء يكونُّن مع غيره من الأجزاء غريزة بعينها . (المترجم)

يجده في جسم المرء ذاته . وعليه فهي أولا "غيرمتركزة وتغلب عليها الشهوانية الذاتية. ثم تشرع بعد ذلك في التآلف ؛ فتبلغ أول مراحل التنظيم تحت سيطرة المركَّبات الفمّية ، ويعقب ذلك مرحلة سادية شرجية ، ولا تأخذ الأعضاء التناسلية المقام الأول وتبدأ الوظيفة الجنسية تخدم أغراض النسل إلا بعد باوغ المرحلة الثالثة . ويحدث في سياق النموُّ أن تنحى بعض عناصر المركبات الغريزية نظراً لقصورها في خدمة الغرض النهائي ( التناسل ) أو تستخدم في أغراض أخرى، في حين يتحول البعض الآخر عن أهدافه ليندمج في الوظيفة التناسلية . وقد أطلقت اسم الليبدو على طاقة الغرائز الجنسية دون غيرها . ثم لم يسعني إلا أن أسلم بأن الليبيدو لا يمضى دائماً بذلك اليسر فى مجرى نموه المرسوم . ذلك أن الليبيدو قد يثبت عندبعض المواضع من مجرى نموه، إما عند قوة زائدة في بعض المركبات، وإما عن خبرات انطوت على إشباع سابق لأوانه . فإن حدث بعد ذلك كبت ، عاد الليبيدو أدراجه إلى هذه المواضع (أطلق على هذه العملية الارتداد) ، ومن هذه [ المواضع ] تنبجس الطاقة في شكل أعراض . واتضح بعد ذلك أن اختيار نوع العصاب ، أي الشكل الذي يتخذه المرض فيما بعد ، رهن بالموضوع الذي حدث عنده التثبيت.

إن عملية الوصول إلى موضوع للحب، تلك العملية التى تلعب دوراً هاماً فى الحياة النفسية ، تتمشى مع تكون الليبيدو . فبعد مرحلة الشهوانية الذاتية ، يكون أول موضوع للحب لدى الجنسين هو الأم ، ويرجح أن الطفل لا يميز فى بادئ الأمر ثدى أمه من جسده هو . وبعد ذلك، فى السنوات الأولى أيضاً من الطفولة ، تتكون العلاقة المعروفة بعقدة أوديب : فيركز الأولاد رغباتهم الجنسية فى الأم وتتكون لديهم دوافع عدوانية ضد الأب بوصفه غريماً ، وتتخذ البنات اتجاهاً مقابلاً (١) . إن جميع أشكال عقدة أوديب ومشتقاتها ذات أهمة كبيرة ، وبخاصة

<sup>(</sup>١) ملاحظة إضافية (سنة ١٩٣٥): استمدت المعلومات عن الجنسية العلفلية من دراسة الرجال ، وكانت النظرية المستنتجة منها خاصة بالذكور من الأطفال . وكان من الطبيعي أن

أن الازدواج الفطري في التكوين الجنسي لدي الإنسان يظهر أثره فيضاعف في عدد الميول التي تنشط في آن واحد . ويبتى الأطفال ردحاً من الزمن قبل أن يفطنوا إلى ما بين الجنسين من فروق ؛ وفي خلال فترة الاستطلاع الجنسي هذه يبتدعون نظريات جنسية خاصة بهم ، وهي ــ ما دام نموّهم الجسمي لم يكتمل\_ نظريات يمتزج فيها الصواب بالحطأ وتعجز عن حل ألغاز الحياة الجنسية ( لغز أبى الهول - مسألة من أين يأتى الأطفال) . نرى من ذلك أن أول موضوع يتخيره الطفل يكون من المحارم . إن مرحلة النموّ التي وصفتها تتم برمتها في وقت قصير . ذلك أن أبرز سمة في حياة الإنسان الجنسية هي كونها تأتى على جولتين ، تفرق بينهما فترة من الزمن . فهي تبلغ أوج جولتها الأولى في السنة الرابعة أو الحامسة من عمر الطفل. ولكن لا يلبث هذا الازدهار المبكر للجنسية أن يعتريه الذبول ، فتلك الحيوية التي يمتاز بها الدافع الجنسي في باكورته تخمد تحت وطأة الكبت ، ليعقب ذلك فترة كمون ، تدوم حنى البلوغ وفى غضونها تنشأ مكوَّنات مضادة هي لب الأخلاق والحياء والاشمئزاز (١١). ويبدو أن الإنسان هو وحده من بين الكائنات الحية الذي ينبعث عنده النمو الجنسي على دفعتين ، وربما كان ذلك هوالسبب البيولوچي لما لديه من استعداد للعصاب. وعند البلوغ تدبُّ الحياة مرة أخرى في دوافع الطفل وعلاقاته التي سادت في السنوات الأولى ، ومن بينها روابط عقدة أوديب الوجدانية . فالحياة الجنسية في البلوغ صراع بين دوافع السنوات الباكرة وتعطيلات فترة الكمون ، وقبل ذلك ، بينما الطفل في قمة

نتوقع وجود تقابل تام بين الحنسين ؛ ولكن تبين خطأ ما توقمناه . فقد كشفت البحوث والتأملات التالية عن فروق جوهربة بين النمو الجنسي الذكور والإفاث . فالموضوع الجنسي الأول الطفلة (شأنها شأن الطفل) هو أمها ؛ ولابد المرأة قبل أن تبلغ نهاية بموها السوي من أن تغير لا موضوعها الجنسي فحسب بل والمنطقة التناسلية المسيطرة عندها . ومن هنا تنشأ صعوبات واحبالات تعطيل لا وجود لها في حالة الرجال .

<sup>(</sup>١) (ملحق ١٩٣٥) فترة الكون ظاهرة فسيولوچية . ومع ذلك فهى لا تسبب تعطيلا تاماً للحياة الجنسية إلا في النظم الاجهاعية التي جعلت قمع الجنسية الطفلية أحد أهدافها . وليس الحال كذلك لدى معظم الشعوب البدائية .

نموه الجنسى الطفلى ، يتم ضرب من التكوين التناسلى ؛ تقوم فيه أعضاء التناسل الذكرية وحدها بدور ، فى حين لا تكون الأعضاء الأنثوية قد اكتشفت بعد . (أطلقت على هذه الفترة مرحلة سيطرة القضيب) . وفى هذا الطور لا يكون التمييز بين الجنسين قد صيغ بعد فى عبارات (ذكر) و (أنثى) بل فى عبارات "بمتلك قضيباً" أو "مخصى " . وإن عقدة الحصاء التى تتكون حينذاك ذات أهمية عميقة فى تكوين الجلق والعصاب على حدسواء .

ولكى أوضح ذلك العرض المركز لاكتشافاتى فى حياة الإنسان الجنسية جمعت بين النتائج التى توصلت إليها على مر الأيام وضمنتها الطبعات المتتالية من كتابى و ثلاث مساهمات فى نظرية الجنسية و على سبيل التصحيح أو التذييل . وآمل أن يكون هذا العرض قد يستر فهم توسعى فى معنى الجنسية (التى أعيرت الهتماماً كبيراً وأثارت المعارضة الكبرى . ) وهذا التوسع ذو شقين . أولهما فصل الجنسية عن ذلك الارتباط الضيق بالأعضاء التناسلية واعتبارها وظيفة جسمية أشمل من ذلك ، غرضها الأول اللذة ولا تخدم الأغراض التناسلية إلا على نحو ثانوى . وثانيهما اعتبار الدوافع الجنسية متضمنة كل مشاعر الود والصداقة المحض والتي جرى العرف على تسميتها بلفظ عام مبهم ، هو المحبة . ولست أعتبر مع ذلك ، أن فى هذا التوسع فى معنى الجنسية أمراً جديداً بل تصحيحاً غرضه عن أحاط بفكرة الجنسية من حدود ضيقة انسقنا إلى وضعها انسياقاً .

وقد أتيح لنا بفصل الجنسية عن أعضاء التناسل أن نصل النشاط الجنسي للأطفال والشواذ بالنشاط الجنسي للراشدين الأسوياء . وكان النشاط الجنسي للأطفال حتى ذلك الحين مجهولا جهلا تاماً ، أما النشاط الجنسي للشواذ فقد كان معروفاً ولكنها المعرفة التي يشوبها التحقير ويعوزها التفهم . ولكن التحليل النفسي يعتبر الانحرافات حتى أكثرها غرابة ونكراً أموراً قابلة للتفسير بوصفها مظاهر المركبات التي تخلصت من سيادة الأعضاء التناسلية ومضت باحثة عن اللذة لحسابها الحاص كما كانت تفعل في

مطلع نمو الليبيدو في الطفولة . وأهم هذه الانحرافات ، أى الجنسية المثلية ، ليس انحرافاً بمعنى الكلمة. فيمكن إرجاعها إلى الازدواج الجنسي الجبيلي الذي يوجد لدى جميع أفراد الإنسان ، وإلى الآثار المتخلفة عن المرحلة القضيبية . ويمكننا التحليل النفسي من أن نكشف لدى كل فرد أثراً ما لميل جنسي ميثلي . فإن كنت وصفت الأطفال "بالشذوذ متعدد الأوجه" ، فإنما كنت أستعمل تعبيرات شائعة ، دون أن أقصد حكماً أخلاقياً . فالتحليل النفسي لا شأن له إطلاقاً بمثل تلك الأحكام المنصبة على القم .

إن ثانى التوسعات المشار إليها فى نظرية الجنسية يبرره ما كشف عنه التحايل النفسى من أن جميع دوافع الود كانت فى الأصل ذات طابع جنسى كامل ولكنها عطلت عن متابعة هدفها أو أعليت . أما والغرائز الجنسية يمكن أن تتأثر وتغير اتجاهها على هذا النحوفقد أمكن استغلالها فى النشاط الثقافى من كل لون، ذلك النشاط الذى تسهم فيه الغرائز بأكبر نصيب .

إن كشوفى المستغربة فى الجنسية لدى الأطفال وصلت إليها فى بادئ الأمر عن طريق تحليل الراشدين . ولكن أمكن فيها بعد ( منذ حوالى سنة ١٩٠٨ وما بعدها ) التحقق منها على أتم وأوفى وجه بالملاحظات المباشرة للأطفال . وإنه لمن اليسير حقاً أن يقتنع المرء بوجود نشاط جنسى مطرد لدى الأطفال حتى لا يسعه إلا أن يتساءل فى دهشة كيف استطاع الجنس البشرى أن ينجح فى إغفال الحقائق واعتناق تلك الأسطورة المستحبة ، أسطورة لا جنسية الطفولة ، طوال ذلك الزمن . هذا الأمر العجيب لا بد أنه راجع إلى النسيان الذى يخفى عن معظم الراشدين طفولتهم .

## الفصش لالزابع

نظريات المقاومة والكبت واللاشعور ، وقيمة الحياة الجنسية في تعليل المرض وأهمية الحبرات الطفلية – تلك هي العناصر الرئيسية التي يتكون منها البناء النظري للتحليل النفسي . ولم يكن في وسعى مع الأسف في هذه الصفحات إلا أن أصف العناصر منفصلة لا في تداخلها فيا بينها وتأثير كل منها على الآخر . ولكن أراني الآن مضطرًا إلى أن أعرج على التعديلات التي طرأت تدريجيًا على فن المنهج الحليلي .

لم يكن بد أن أتخذ في بادئ الأمر من الإلحاح والتشجيع وسيلة للقضاء على مقاومة المريض بغية الحصول على نظرة مبدئية عامة لما يصح أن نتوقع وجوده. ولكن تبين مع الزمن ما تسببه تلك الوسيلة من إجهاد لكلا الطرفين ، الطبيب والمريض . وفضلاً عن ذلك فلم تكن بمنجاة من مآخذ بينة . وون ثم استعيض عها بمهج آخر يكاد يكون عكسها . فبعد أن كنت أحفز المريض إلى أن يذكر شيئاً عن موضوع بعينه ، أصبحت أطلب منه أن يستسلم لعملية تداع حر ، أعنى أن يذكر كل ما يخطر بذهنه ، على أن يتجنب أى توجيه شعورى لخواطره . ولم يكن بد ، مع ذلك ، أن بلتزم المريض بذكر كل شيء يخطر بباله حرفيناً معرضاً عن الاعتراضات النقدية التي من شأنها أن تستبعد بعض الخواطر بحجة معرضاً عن الاعتراضات النقدية التي من شأنها أن تستبعد بعض الخواطر بحجة عدم أهميتها أو عدم مناسبها أو بحجة ألامعني لها ، ولا حاجة بنا أن نلح ، في مطالبة المريض صراحة بضرورة توخي الصدق في تسجيل خواطره ، طالما قد أوضحنا له أن ذلك هو الشرط الأساسي في العلاج التحليلي بأسره .

قد يبدو عجيباً أن طريقة التداعى الحر هذه التي هي تطبيق للقاعدة الأساسية في التحليل النفسي ، قد حققت ما كان ينتظر منها ، أي نقل الأمور

المكبوته التي كانت تحتجزها المقاومات إلى الشعور . ومع ذلك يجب ألا يغيب عن بالنا أن التداعي الحر ليس في حقيقة الأمر حرًّا . ذلك أن المريض يبتى تحت تأثير الموقف التحليلي حتى ولو لم يوجه عملياته العقلية نحو موضوع بالذات . ويحق لنا أن نفترض أنه ما من شيء يعرض للمريض إلا وله صلة ما بذلك الموقف . وتتكشف المقاومة التي يبذلها ضد استرجاع الأمور المكبوتة على نحوين. تتكشف أولا" في الاعتراضات النقدية ؛ وما ابتكرت القاعدة الأساسية فى التحليل النفسي إلا لمعالجة هذه الاعتراضات . ولكن إن التزم المريض هذه القاعدة وتغلب بالتالي على تحفظه ، لم تعدم المقاومة وسيلة أخرى للتعبير عن نفسها . فهي تحول دون أن تخطر للمريض الأمور المكبوتة بالذات ، وإنما تخطر له أمور تقرب منها تلميحاً ؛ وكلما عظمت المقاومة، بعدت الشقة بين البديل الذي يذكره المريض بطريق التداعي وبين الفكرة الأصلية التي يبحث عنها المحلُّل . فالمحلل الذي يصغي في هدوء دون إجهاد لتيار التداعي ، والذي له من خبرته فكرة عامة عما هنالك، يستطيع أن يستخدم الأمور التي أبداهاالمريض على أحد نحوين . فإن كانت المقاومة طفيفة استطاع أن يستدل من تلميحات المريض على الأمور اللاشعورية ذاتها ؛ أما إن كانت المقاومة أشد استطاع أن يتبين نوعها من الخواطر المتداعية الإمعانها في البعد عن الموضوع ، وفسرها للمريض. ومع ذلك فإن الكشف عن المقاومة ليس سوى الحطوة الأولى في سبيل التغلب عليها. فالتحليل إذن عمل يتضمن فنًّا تأويليًّا ، لا بد للنجاح في استخدامه من لباقة ومران ولكن ليس من العسير اكتساب ذلك الفن . ولا تمتاز طريقة التداعي الحر على الطريقة القديمة في اقتصاد الجهد فحسب. فهي فضلا "عن ذلك لا تعرُّض المريض إلا لأقل قدر ممكن من الإكراه...، ولا تقطع أبدُّرًّا الاتصال بالموقف الراهن، وتضمن إلى حد كبير ألا يُغفَل أي عامل في تركيب العصاب ، أو يقحم فيه المحلل شيئاً من عنده . والأساس أن مسار التحليل وتنظم المادة رهن بما يعرض للمريض ؛ ومن هنا يمتنع على المحلل تناول أي أعراض أو عقد بطريقة منظمة مطردة . وعلى النقيض تماماً مما كان يجرى فى التنويم وفى طريقة الحفز ، تظهر مكونات موضوع ما فى أوقات ومواضع متباينة من العلاج. ولذلك كان العلاج بالتحليل يبدو فى غاية الغموض للمتفرج ــ ولو أنه لا يمكن أن يوجد متفرج فى الواقع .

وثمة ميزة أخرى للطريقة، تلك هى أنها لا يمكن أبداً أن تخيب فى حقيقة الأمر . فالواقع أنه يمكن دائماً الحصول على خاطر ما ، طالما لم نشترط أن يكون من نوع بالذات . بيد أن ثمة فى الواقع حالة واحدة تخيب فيها الطريقة دائماً ؟ ومع ذلك ، فهذه الحالة لتفردها يمكن بدورها أن تُؤول .

على "الآن أن أصف عاملاً يضيف قسمة "رئيسية للصورة التي رسمتها للتحليل النفسي ، قسمة يجلر اعتبارها ، نظريًا وفنيًا ، في المقام الأول من الأهمية . في كل علاج تحليلي ، تنشأ على غير تدخل من الطبيب ، علاقة وجدانية عنيفة بين المريض والمحلل ، علاقة لا يمكن أن يفسرها الموقف الراهن . قد تكون تلك العلاقة موجبة وقد تكون سالبة ، وقد تتراوح بين طرفي نقيض ، بين حالة حب قوى ذى طابع شهواني صريح وبين أقوى تعبير عن التحدى والبغض الشديد . هذا النقل — كما اصطلحنا على تسميته — سرعان ما يحل في نفس المريض محل الرغبة في الشفاء ، ويصبح ما دام وديًا معتدلاً العامل الفعال في تأثير الطبيب على المريض ، والمحرك الرئيسي لعملية التحليل المشتركة بينهما لا أكثر ولا أقل . ولكن عند ما يصبح النقل في بعد عشقاً عنيفاً أو ينقلب إلى عداوة يصبح الأداة الرئيسية للمقاومة . وقد يحدث حينئذ أن يشل قدرة المريض على التداعي ويقف حجر عثرة في سبيل نجاح العلاج . ولكن من الخرق أن نحاول أن نتجنبه ؛ لأن تحليلاً من غير نقل أمر مستحيل .

ومع ذلك لا ينبغى أن نظن أن النقل من خلق التحليل ولا يحدث الا فيه . كل ما هنالك أن التحليل يكشف عنه ويبرزه . فالنقل ظاهرة عامة للنفس الإنسانية ، وهو الذي يقرر النجاح لتأثير الطبيب في مهمته ، ويسيطر في الواقع على مجموع علاقات كل شخص ببيئته الإنسانية . ويمكننا بسهولة أن ندرك أنه نفس العامل الديناى الذى أسماه المنومون "القابلية للاستهواء"، والذى يعتبر العامل الفعال في العلاقة التنويمية والذي أدت تقلباته العديدة إلى صعوبات كثيرة في طريقة التطهير . وعند ما تنعدم لدى المريض القابلية إلى مثل ذلك النقل الوجداني ، أو عند ما يصبح سلبيًّا صرفاً كما هو الحال في الجنون المبكر أو الپارانويا ، فلا أمل في التأثير على المريض بالوسائل السيكولوچية (١) .

حقاً إن التحليل النفسي ، شأن غيره من طرق العلاج النفسية ، يستخدم أداة الإيحاء (أو النقل) ، ولكن مع الفارق التالى: لاينترك له في التحليل القيام بالدور الحاسم في تحديد النتائج العلاجية ، ويستخدم بدلاً من ذلك في حفز المريض إلى تأدية عمل عقلي — هو التغلب على مقاومات النقل — عمل يتضمن تعديلاً دائماً في توزيع القوى النفسية (٢) . على المحلّل أن يجعل المريض يفطن إلى النقل ، وعليه أن يفضه بأن يبين له أن موقفه في النقل إنما هو ابتعاث لعلاقات وجدانية مصدرها تعلق قديم بأفراد معينين إبان الفترة المكبوتة من طفولته. وعلى هذا النحو يصبح النقل أحسن أداة للعلاج بالتحليل بعد أن كان أمضي أسلحة المقاومة. ومع ذلك تبقى كيفية استخدامه أصعب وأهم جزء في فن التحليل. بفضل طريقة التداعي الحر وفن التأويل المرتبط بها ارتباطاً وثيقاً ، وفق التحليل النفسي إلى شيء قد يبدو دون فائدة عملية ولكنه أفضي ضرورة إلى اتجاه جديد ومقياس جديد للقيم في التفكير العلمي . فقد أمكن أن نثبت أن الأحلام معني وأن نكتشف ذلك المعني . كان للأحلام في العصور القديمة أهمية

<sup>(</sup>١) تبين من تقدم البحوث التحليلية في العشرين سنة الأخيرة أن المصابين بالجنون المبكر والهارانويا لا تنعدم لديهم القابلية للنقل انعداماً تاماً ، ولكن النقل عندهم من طبيعة تغاير طبيعته في العصاب، الأمر الذي يتطلب تعديل طريقة التحليل كي تلائم حالة هؤلاه . (المترجم) (٢) يصطلح في التحليل النفس على تسمية عملية التوزيع الكي لقوى النفس المختلفة باقتصاديات النفس .

كبيرة في التنبؤ بالمستقبل؛ ولكن العلم الحديث أعرض عنها، إذ أسلمها للخرافة معلناً أنها مجرد عمليات "جسمية " أو نوع من التشنج يطرأ على ذهن هو في حالة النوم . ولم يكن يتصور أحد أن يظهر شخص قام بعمل علمى جد ى كؤول أحلام . ولكن التحليل النفسي عند ما أنكر نبذ البحث في الأحلام ، وعند ما اعتبرها أعراضاً عصابية لم تفسر ، وأفكاراً هذائية أو وسواسية ، وعند ما تغاضي عن ظاهر فحواها متخذاً من الصور المنفصلة التي تتكون منها موضوعات للتداعي الحر ، وصل التحليل النفسي إلى نتيجة مغايرة . أدت الحواطر المتعددة التي أنتجها الحالم إلى اكتشاف تركيب ذهني لم يعد يوصف بمجافاته للعقل أو اختلاطه ، إنما هو على قدم المساواة بأي إنتاج ذهني ترجمة إلى صور بصرية في العاهر فيه إلا ترجمة شائمة مبتسرة غير مفهومة ، ترجمة إلى صور بصرية في العادة . تلك الأفكار الكامنة في الحلم تنطوي على معني الحلم ، في حين كان ظاهر فحواها مجرد إيهام ، مجرد واجهة ، تفيد كنقطة يبدأ منها تداعي الحواطر لا التأويل .

كان لا بد بعد ذلك من الإجابة على سلسلة بأسرها من الأسئلة ، من أهمها هل ثمة دافع لتكوين الأحلام ؟ ، ما الشروط التي تحدثها ؟ ، ما الطرق التي تحولت بها خواطر الحلم ( تلك التي تزخر دائماً بالمعني ) إلى حلم ( هو في الغالب لا معني له ) ، وغير ذلك من الأسئلة . حاولت أن أحل جميع تلك المشاكل في كتاب ( تأويل الأحلام ) الذي نشرته عام ١٩٠٠ . ولا يتسع المقام هنا إلا إلى خلاصة موجزة جداً لبحثي . عند ما تفحص أفكار الحلم الكامنة التي يكشف عنها تحليل الحلم ، تبرز إحداها من بين سائر الأفكار المفهومة التي يعرفها الحالم جيداً . هذه الأفكار الأخيرة من مخلفات اليهار ، كما تسمى فنياً ) ؛ ولكن تبين أن الفكرة البارزة إن هي إلا رغبة ، من نوع تمجه النفس ، رغبة غريبة على الحالم في يقظته وبالتالي فهو ينكرها في استغراب أو النفس ، رغبة غريبة هي المنشيء الفعلي للحلم : فهي توفر الطاقة اللازمة لإنتاجه ازدراء ، هذه الرغبة هي المنشيء الفعلي للحلم : فهي توفر الطاقة اللازمة لإنتاجه

وتتخذ من مخلفات النهار مادة لها ؛ والحلم الذي ينشأ على ذلك النحو يمثل موقفاً فيه إشباع لتلك الرغبة ، فالحلم إذن تحقيق للرغبة . وما كان لهذه العملية أن تتم ما لم تهيئ لها طبيعة حالة النوم . ذلك أن الشرط النفسي الأساسي للنوم هو تركيز الذات في رغبة النوم وانسحاب الطاقة النفسية من جميع مشاغل الحياة ؛ وحيث أنه في نفس الوقت تغلق جميع المنافذ المؤدية إلى الحركة ، كان بوسعٌ الذات أيضاً أن تقلل قدر المنصرف من الطاقة التي تقوم بالكبت في أوقات أخرى . يستفيد الدافع اللاشعورى من ذلك التراخي الليلي للكبت في أن يجد السبيل إلى الشعور بواسطة الحلم . على أن ما تبذله الذات من مقاومة كابتة لا تتلاشى فى حالة النوم ولكنها تقل فقط . ويبتى جزء منها فى هيئة " رقابة على الأحلام" تمنع الدافع اللاشعوري من التعبير عن نفسه فى الأشكال التي من شأنه أن يظهر بها لولا ذلك . يترتّب على صرامة الرقابة على الأحلام، أن تضطر أفكار الحلم الكامنة إلى أن تخضع للتغيير والتخفيف إخفاءً للمعنى المحظور الذي ينطوي عليه الحلم . وذلك ما يفسر تشوه الأحلام ، الذى إليه ترجع أبرز خاصية في ظاهر الحلم . يحق لنا إذن أن نقرر أن كل حلم إنما هو تحقيق ( مقنع ) لرغبة (مكبوتة). وهكذا نتبين أن الأحلام تتكون كأى عرض عصابى: فهي محاولات توفيق بين مطالب دافع مكبوت وبين مقاومة تبذلها قوة الرقابة في الذات . وحيث أن لهما أصلاً واحداً كان كلاهما غير مفهوم ومفتقراً إلى تأويل .

ليس من العسير اكتشاف وظيفة الحلم العامة . فهو يهدف عن طريق التخفيف إلى درء المنبهات الخارجية أو الداخلية التي قد تؤدى إلى إيقاظ النائم ، وبذلك تحمى النوم من أى انقطاع . ويكون درء المنبهات الحارجية بإعطائها معنى جديداً وإدماجها في موقف لا ضير منه ؛ أما المنبهات الداخلية الناشئة من ضغط الغرائز فيترك لها النائم الحرية ويسمح لها أن تجد إشباعاً في تكوين الأحلام ، ما دامت أفكار الحلم الكامنة خاضعة لحكم الرقابة . ولكن إن هميّت بالانطلاق

وأصبح معنى الحلم أوضح من اللازم ، قطع النائم حلمه واستيقظ في رعب . (هذه الفئة من الأحلام تسمى بأحلام القلق) . ويلحق وظيفة الحلم إخفاق مماثل إن أصبح المنبه الحارجي أقوى من أن يلوأ . (وتلك فئة الأحلام الموقظة). وقد أطلق اسم إنتاج الأحلام على العملية التي تحول بمعونة الرقيب الأفكار الكامنة إلى مضمون الحلم الظاهرى . وهي عبارة عن معالجة فريدة لمادة الفكر قبل اللاشعورية ، بحيث تتكثف عناصرها ويزاح تأكيدها النفسي وتنترجم بأسرها إلى صور بصرية أو تشخص ، ثم تنحبك بعملية إنتاج ثانوي خادعة . إنتاج الأحلام مثل رائع للعمليات التي تجرى في الطبقات اللاشعورية العميقة من النفس ، تلك العمليات التي تختلف اختلافاً كبيراً عن عمليات الفكر السوية المألوفة . وهي تكشف فضلاً عن ذلك عن عدة خصائص قديمة ، مثل استخدام الرمزية رهي في هذه الحالة ذات صفة جنسية غالبة ) التي أمكن منذ ذلك الحين النشاط النفسي .

بينا أن الدافع اللاشعورى الذى يسبب الحلم يتصل بجزء من مخلفات النهار ، وباهتام لا ينفد بعالم اليقظة ، هذا يكسب الحلم الذى يأتى على ذلك النحو قيمة مزدوجة لعملية التحليل . حقًا إن الحلم عند ما يحلل يتكشف على أنه تحقيق لرغبة مكبوتة ذلك من ناحية ؛ ولكن الحلم من ناحية أخرى استمرار لنشاط قبل شعورى جرى فى النهار السابق ويحتوى على مادة ما ، سواء كان معبراً عن عزم ، أو تأمل ، أو كان مرة أخرى معبراً عن تحقيق رغبة ما . فالتحليل يستغل الحلم فى ناحيتين ، أى كوسيلة للوقوف على عمليات المريض الشعورية واللاشعورية على حد سواء . ويفيد فضلا عن ذلك من أن الأمور المنسية من الطفولة قد تظهر فى الأحلام ، وهكذا يحدث أن يقضى تأويل الأحلام إلى حد كبير على النسيان الطفلى . ومن هنا كانت الأحلام تؤدى جزءاً من المهمة التى كانت من قبل من خصوص التنويم . إلا أنى مع ذلك ، لم أقر ر قط ما نسب كانت من أن تأويل الأحلام ببين أن بلحميعها مضموناً جنسيًا أو أنها جميعاً صادرة إلى من أن تأويل الأحلام ببين أن بلحميعها مضموناً جنسيًا أو أنها جميعاً صادرة

عن قوى دافعة جنسية . فن اليسير أن نتبين أن الجوع ، أو العطش ، أو الحاجة إلى الإفراز ، قد تنتج أحلام إشباع شأن أى دافع مكبوت ، جنسى أو أنانى . ولنا فى حالة صغار الأطفال اختبار طيب لصحة نظريتنا فى الأحلام . إذ لا تكون الأجهزة النفسية المتعددة قد انقسمت فيا بيها الانقسام الحاسم ، ولا يكون الكبت قد تأصل ، ولذلك غالباً ما تعرض لنا أحلام ليست سوى إشباع غير مقنع لدوافع تخلفت عن اليقظة . و بالمثل قد يحلم الراشدون ، تحت تأثير الحاجات الملحة أحلاماً من ذلك الصنف (١) .

وكما أفاد التحليل النفسي من تأويل الأحلام ، أفاد أيضاً من دراسة فلتات اللسان والهفوات المتعددة – أو كما تسمى الأفعال العرضية – التي يقع فيها الناس . درست هذا الموضوع في سلسلة من الرسائل نشرت لأول مرة سنة ١٩٠٤ في شكل كتاب بعنوان و سيكو پائولوچية الحياة اليومية » . في هذا البحث الذائع برهنت على أن هذه الظواهر ليست اتفاقية ، وأنها تتطلب أكثر من مجرد التفسيرات الفسيولوچية ، وأن لها معنى وتقبل التأويل ، وأن بوسع المرء أن يستنتج منها وجود دوافع ونوايا محجوزة أو مكبوتة . ولكن ليست الأهمية الكبرى لتأويل الأحلام ولهذه الدراسة الأخيرة في العون الذي تقدمه لعملية التحليل ولكن في أمور أخرى . ذلك أن التحليل النفسي لم يكن له شأن من قبل إلا بعلاج ظواهر مرضية ، لا بد له كي يفسرها من التورط كثيراً من الأحيان في وضع فروض شاملة شمولا لا يتناسب مع أهمية المادة المدروسة فعلا . ولكن عند ما وصل إلى الأحلام ، لم يعد بصدد عرض مرضي ، بل بصدد إحدى ظواهر الحياة النفسية السوية التي قد تعرض لأى شخص سليم . إن كان قد تبين أن الأحلام تتكون على نحو تكون الأعراض ، وإن تطلب تفسيرها نفس الفروض

<sup>(</sup>١) (مذكرة إضافية ، ١٩٣٥) حيث أن عملية إنتاج الحلم كثيراً ما تخفق ، أمكن أن يتصف الحلم بأنه عجاولة لتحقيق رغبة ما . ولا يزال تعريف أرسطو القديم للحلم بأنه حياة عقلية أثناء النوم محتفظاً بصحته . إذن كان ثمة داع أن اتخذت عنواناً لكتابى ، تأويل الأحلام بدلا من الحلم .

- كبث الدوافع . عملية الإبدال ، عملية توفيق ، تقسيم الشعور واللاشعور إلى عديد من الأجهزة النفسية - فلم يعد التحليل النفسي علماً ثانويًا في عالم النفس المرضى ، بل أصبح بالأحرى أساساً لعلم جديد بالنفس أكثر عمقاً ، علم لا غنى عنه أيضاً في فهم الحياة السوية ويمكن أن تصدق مسلماته وكشوفه على مجالات أخرى من الحياة النفسية ، وبذلك اتسع مجاله فبلغ ميادين قاصية ذات أهمية شاملة .



الحجرة التى كان يزاول فيها فرويد التحليل النفسى فى ڤيينا . وترى المكتبة التى يستلق عليها المرضى ، كما فلاحظ أنها زاخرة بالتحفالمصريةالقديمة التى كان فرويد مولعاً بهاكل الولع .

## الفصنى الفصن

لا بد أن أقف عرضى لنمو التحليل النفسى فى ذاته ، وأعرج على تأريخ ملابساته الحارجية . كل ما شرحته حتى الآن من كشوف التحليل النفسى يختص القسط الأكبر منه بنتائج بحثى الحاص ؛ ولكنى أدمجت فى قصتى أموراً من تواريخ متأخرة فلم أفرق بين ما قدمته أنا وبين ما قدمه تلامذتى وأتباعى . بقيت أكثر من عشرة أعوام بعد انفصالى عن « بروير » دون أتباع ، فكنت فى عزلة تامة . وكان نصيى الإعراض فى ڤيينا ولم يلتفت إلى أحد فى الحارج . وقلما عرضت المجلات الفنية لكتابى تأويل الأحلام الذى نشر عام الحارج . وقد أشرت فى مقالى عن " تاريخ حركة التحليل النفسى " ، كمثل للموقف الذى كانت تتخذه منى دوائر الطب النفسى فى ڤيينا ، إلى محادثة جرت مع مساعد بالمستشفى ، كان قد ألق كتاباً يعارض فيه نظرياتى دون أن يقرأ كتابى فى تأويل الأحلام . فقد ألقى فى روعه بعض من بالمستشفى أنه كتاب تافه . كتابى فى تأويل الأحلام . فقد ألقى فى روعه بعض من بالمستشفى أنه كتاب تافه . وقد تمادى هذا الرجل ، الذى أصبح منذ ذلك الحين أستاذاً ، فأنكر بيانى عن الحادثة ، وأثار شكوكاً حول دقة ذاكرتى . ولا يسعنى إلا أن أقول إنى أؤيد كل كلمة من الكلمات التي وردت فى ذلك التقرير .

ما أن أدركت أن ذلك الموقف لم يكن منه بد" ، حتى قلت حساسيتى إلى حد كبير . وفضلا عن ذلك انقضت عزلتى بالتدريج ، إذ بدأ نفر من التلاميذ يلتفون حولى فى ڤيينا ، ثم وافتنا الأنباء بعد عام ١٩٠٦ أن الأطباء النفسيين فى زيورخ ، « يوچين . بلوير »، ومساعده « كارل . ج . يونج » وغيرهما يولون التحليل النفسى اهتماماً عظيا "، فاتصلنا اتصالا شخصياً ، وفى عيد الفصح عام ١٩٠٨ تلاقى أصدقاء العلم الناشىء فى سالسبورج ، واتفقوا على أن يعقدوا بانتظام مؤتمرات خاصة مماثلة وأعد وا العدة ولإصدار مجلة يرأس تحريرها

« يونج » باسم : جريدة البحوث السيكو پاثولوچية والتحليلية . وقد صدرت المجلة تحت إشراف « بلويلر » وإشرافى ثم توقفت عن الصدور فى بدء الحرب الكبرى (١٠) . وفى نفس الوقت الذى انضم فيه أطباء سويسرا النفسيون إلى الحركة ، كان الاهتمام بالتحليل النفسي قد بدأ يظهر فى ألمانيا بأسرها ؛ إذ أصبح موضوعاً لعدد كبير من التعليقات التحريرية فضلاً عن المناقشات الحارة بالمؤتمرات العلمية . ولكنه لم يحظ أبداً بلقاء ودى أو حتى بترحيب دون تحيز . وإن هى إلا معرفة وجيزة بالتحليل النفسى حتى أجمع العلم الألمانى على نبذه .

بل إنه ليستحيل اليوم على "بطبيعة الحال أن أتكهن ماذا سيكون حكم الحلف النهائى على قيمة التحليل النفسى للطب النفسى ، وعلم النفس ، وللعلوم العقلية على وجه العموم . ولكن يهيأ لى أنه عند ما تحين كتابة تاريخ المرحلة التى عشناها ، فلن يكون للعلم الألمانى حق الافتخار بأولئك الذين مثلوه . ليس ذلك لأنهم نبذوا التحليل النفسى أو لأنهم فعلوا ذلك بطريقة قاطعة ؛ فكلا الأمرين كان من السهل فهمهما ، وكانا أمراً منتظراً ، وعلى كل حال فلم يكن فيهما ما يشين مناوئى التحليل ؛ ولكن الذي لا يُغتفر لهم هو ما أبدوه من مكابرة ، وازدراء للمنطق غير أمين ، وفظاظة هجماتهم وفساد ذوقها . قد يقال إنه لأمر صبيانى منى أن أطلق العنان الآن لمثل تلك المشاعر بعد أن انقضت خس عشرة سنة ؛ وما كان لى أن أفعل ذلك لولا أن عندى شيئاً آخر أضيفه . بعد أعوام ، وفي أثناء الحرب العظمى ، عند ما كانت جماعة من الأعداء يتهمون الأمة الألمانية بالهمجية ، تلك التهمة التى توجز كل ما وصفته آنفاً فقد آ لمنى أشد الألم أن خبرتى الخاصة لا تسمح لى بإنكارها .

وقد زها أحد المناوثين لى بأنه يُسكت مرضاه بمجرد شروعهم فى الحديث عن أى شيء جنسى ، وواضح أنه كان يرى أن تلك الطربقة تعطيه الحق فى الحكم على الدور الذى تلعبه الجنسية فى الأمراض العصابية . ففضلاً عما لديهم

<sup>(</sup>١) الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ - ١٩١٨ . (المترجم)

من المقاومات الانفعالية التي لم يكن من العسير تفسيرها وفق نظرية التحليل النفسي بحيث لم يكن يتسنى لها أن تضللنا ، فقد بدا لى أن الحائل الأساسي دون تسليم المناوئين بالتحليل النفسي أنهم اعتبر وه نتاج شطحاتي الحيالية ، وأصر وا على ألا يؤمنوا بالعمل الطويل المثابر غير المتحيز الذي أدى إليه .

وحيث أن التحليل النفسي لا شأن له في زعمهم بالملاحظة أو التجريب ، فقد أحلوا لأنفسهم رفضه دون تجريب . في حين أن غيرهم ممن كانوا أقل يقيناً بتلك الحجة ، كانوا في مقاومتهم يصطنعون الحيلة القديمة ، أعنى رفض النظر من خلال الميكر وسكوب حتى يتجنبوا رؤية ما أنكروه . وإنه لعجيب ، حقا ، أن معظم الناس يسلكون مسلكاً غير أمين إذا اضطروا إلى تكوين حكم خاص على موضوع جديد . منذ أعوام وأنا أسمع من نقاد "كرام" – ولا زلت أسمع نفس الشيء إلى الآن – أن التحليل النفسي صحيح في كذا وكذا ولكنه فيا عدا ذلك يغلو ويعمم دون مبرر . ولكني أعلم أنه في حين أن من أصعب الأمور وضع مثل ذلك الحد الفاصل كان النقاد على جهل تام بالوضوع كله قبل ذلك بأسابيع أو أيام قلائل لا أكثر .

وكان من أثر الاستنكار الرسمى للتحليل النفسى أن بدأ المحللون النفسيون يتكتلون. فني المؤتمر الثانى ، الذى عقد بنورمبرج سنة ١٩١٠ ، أسسوا بناء على اقتراح « فرنتزى » ، « الجمعية الدولية للتحليل النفسى » مقسمة للى عدد من الجمعيات المحلية ولكن تحت رياسة واحدة بقيت الجمعية الدولية إبان الحرب العظمى ولا تزال قائمة ، وتشمل اليوم فروعاً فى النمسا ، وألمانيا ، والمجر ، وسويسرا ، وبريطانيا العظمى ، وهولندا ، وروسيا ، والهند ، وكذلك فرعين فى الولايات المتحدة (١) . وقد دبرت اختيار « كارل . ح . يونج » أول رئيس ،

<sup>(</sup>١) توجد الآن عدة فروع في الولايات المتحدة وكذلك في بعض بلاد أمريكا الجنوبية، كما توجد ففر على المجنوبية، كما توجد ففر كما توجد ففر قليل من المحللين النفسيين وهم الأعضاء في فروع الجمعية الدولية وقد كونوا أخيراً رابطة التحليل النفسي توطئة لجعلها فرعاً من فروع الجمعية الدولية . (المترجم)

الأمر الذي تبين فيها بعد أنه كان خطوة أبعد ما تكون عن التوفيق . وفي نفس الوقت صدرت مجلة ثانية مخصصة للتحليل النفسي ، وهي « المجلة المركزية للتحليل النفسي » يحررها «أدلر » و «شتيكل » ، وبعد قليل صدرت مجلة ثالثة « إماجو » يحررها اثنان من المحللين غير الأطباء هما « ه . ساكس » و « أ. رانك » ، هدفها تطبيق التحليل على العلوم الإنسانية . وبعد ذلك بقليل نشر َ « بلويلر » مقالا في الدفاع عن التحليل النفسي (١١) . وأيا ما كانت الراحة التي استشعرتها إذ وجدت لأول مرة أمانة في المناقشة واستقامة في المنطق ، إلا أنبي لم أستطع أن أشعر بالرضا التام على مقال « بلويلر » . لقد كافح في حماس زائد كي يبدو نزيهًا ، ولم يكن من محض الصدفة أنه هو الذي كشف لنا عن تلك الفكرة القيمة ، « الازدواج الوجداني » . وفي مقالات تالية اتخذ « بلويلر » ذلك الموقف النقدي من البناء النظري للتحليل النفسي منكراً أو مثيراً الشكوك حول بعض أجزائه الرئيسية ، حتى لا يسعني إلا أن أتساءل في دهشة أبتى منه بعد ذلك شيء يعجبه . ولكنه لم يكتف بعد ذلك بذكر أقوى الحجج دفاعاً عن « سيكلوچيا الأعماق » بل إنه جعلها الأساس الذي أقام عليه دراسته الشاملة للفُصام . ومع ذلك لم يمكث « بلويار » مدة طويلة عضواً في الجمعية الدولية للتحليل النفسي ؛ إذ استقال منها على أثر خلافات مع « يونج » ، وبذلك فقد التحليل مستشفي « برجوازلي » (۲).

لم يستطع الإنكار الرسمى للتحليل النفسى أن يحول دون انتشار التحليل النفسى لا فى ألمانيا ولا فى البلاد الأخرى . وقد تتبعت فى كتاب آخر (٣) مراحل نموه مسمياً أولئك الذين كانوا أول ممثليه . فى عام ١٩٠٩ وجه ، ستانلى هول ، ليونج ولى دعوة إلى أمريكا كى نزور جامعة «كلارك» بورسستر ، ماساشوستس وكان رئيساً لها، وكى نقيم أسبوعاً نلقى فيه محاضرات (بالألمانية)

<sup>(</sup>١) التحليل النفسي عند فرويد، مجلة البحوث السيكو با ثولوچية والتحليل النفسي ، المحلد الثاني . ١٩١٠.

<sup>(</sup>٢) المستشفى العامة للأمراض العقلية بزيورخ .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ حركة التحليل النفسي .

بمناسبة الاحتفال بالذكري العشرين لتأسيس تلك الجامعة . كان ﴿ لهول ﴾ اعتباره الحق كعالم نفسي وتربوي ، وكان قد أدخل التحليل النفسي ضمن محاضراته قبل ذلك الحين بأعوام ؛ وكانت تبدو عليه خصلة " صانع الملوك " يجد لذة في إقامة السلطات ثم عزلها . وقد قابلنا أيضاً « چيمس پوتمان » طبيب الأعصاب بهارڤارد ، الذي كان على الرغم من سنه متحمساً للتحليل النفسي والذي سهم بشخصيته ذات التقدير العالمي في الدفاع عما للتحليل من قيمة ثقافية وأهداف نبيلة . كان « پوتمان » رجلاً يستحق التقدير ، يتملكه \_ نتيجة استعداد فيه لعصاب الوسوسة ــ اتجاه أخلاقى ؛ وإن الشبيء الوحيد الذي أسفنا له ، هو ميله إلى أن يصل التحليل النفسي بمذهب فلسفي خاص ، وأن يجعله خادماً لأهداف أخلاقية . وثمة حادثة أخرى وقعت في ذلك الحين وكان لها أثر دائم على" ، تلك هي لقائي الفيلسوف ، وليم چيمس » . لن أنسى مشهداً بسيطاً وقع أثناء تريضنا ذات مرة . إذ توقف فجأة ، وناولني حقيبة كان يحملها ثم طلب مني أن أمضي في السير ، قائلاً إنه سيلحق بي حالما تزول عنه ذبحة صدرية كانت على وشك أن تنتابه . و بعد عام من ذلك الحادث توفى بذلك الداء وقد تمنت دائماً أن أكون كما كان ثابت الجنان عند مواجهة الموت.

في ذلك الوقت كنت لا أزال في الثالثة والحمسين، أشعر بالشباب والعافية، وقد أذكت زيارتي القصيرة للعالم الجديد شعوري بقيمتي من كل النواحي. كنت في أوروبا أشعر كما لو كنت محتقراً ؛ أما هنالك فوجدتني أقابل من أبر زالرجال مقابلة الند للند . فما صعدت إلى منصة « ورسستر » كي ألتي محاضراتي الحمس عن التحليل النفسي حتى خيل إلى أن حلماً لا يتصدق من أحلام اليقظة قد تحقق : لم يعد التحليل النفسي هذياناً ، بل أضحى جزءاً قياً من الواقع . ولم يتقهقر التحليل في أمريكا منذ زيارتنا لها ، فهو شائع شيوعاً كبيراً بين عامة الجمهور ويعترف به نفر من الأطباء النفسيين الرسميين كعنصر هام في دراسة الطب . ولكنه لسوء الحظ عاني الشيء الكثير بسبب ابتذاله . فضلاً عن أن

كثيراً من الأخطاء هو برىء مها انتحلت اسمه ، وليس هناك غير فرص ضئيلة لمران كامل عملاً ونظراً (١١) . هذا وقد تعارض في أمريكا مع المذهب السلوكي ، ذلك الذى بلغت به السذاجة حد التفاخر أنه ألغى بهائيًا مشكّلة علم النفس برمتها (٢). يين سنتي ١٩١١ ، ١٩١٣ وقعت في أوروبا حركتان انفصاليتان عن التحليل النفسي ، قادهما رجلان كان لهما من قبل دور معتبر في العلم الجديد ، هما « ألفرد أدلر » و « يونج » . وقد أنذرت كلتا الحركتين بأكبر الحطر وسرعان ما التف حولهما كثير من الأتباع . على أن قوتهما لم تأت من فحواهما الحاص ، بل مما كانت تنطويان عليه من إغراء بالتبرؤ من الأمور المنفرة في التحليل النفسي دون حاجة إلى نبذ مادته الفعلية . حاول « يونج » أن يأتى لحقائق التحليل بتأويل جديد يتصف بأنه تأويل مجرّد لا يستمد من خبرات الشخص ذاته أو من تاريخه آملاً من وراء ذلك أن يتخطى الحاجة إلى الاعتراف بأهمية الحنسية الطفلية وعقدة أوديب فضلاً عن ضرورة أي تحليل للطفولة . أما « أدلر » فقد بدا أكثر ابتعاداً عن التحليل النفسي ؛ أنكر إنكاراً باتاً أهمية الحنسية ، ورد تكوين الحلق وأمراض العصاب إلى مبدإ واحد هو رغبة الناس في القوة وحاجتهم إلى تعويض ما بهم من نقص جبيلتى ، وألتى بكل الكشوف السيكولوچية التى توصل إليها التحليل النفسي أدراج الرياح . بيد أن ما نبذه عاد رغماً عنه إلى مذهبه المغلق متخذاً أسماء جديدة ، فهذا "احتجاج الذكورة" ما هو إلا الكبت متسها بالجنسية دون مبرِّر . كان نقدى للخارجين نقداً رفيقاً ؛ ولم أزد على أن أصررت على أن يعدل كل من « أدلر » و « يونج » عن تسمية نظريتهما « تحليلاً نفسيًّا » . والآن بعد

<sup>(</sup>١) ليمن الحال كذلك الآن وقد أشرنا في هامش سابق إلى وجود فروع للجمعية الدولية المتحليل النفسي هناك ، وهي فروع تشمل معاهد التدريب الجدي على التحليل النفسي وفقاً القواعد المتبعة في معاهد التحليل النفسي في أوربا . غير أن المعاهد الأمريكية لا تقبل إلا الأطباء لتدريبهم ، في حين أن هذا الأمر يجد بعض الاستثناء في بعض المعاهد الأوربية . (المترجم)

<sup>(</sup>٢) تغير الحال عن وقت كتابة فرويد لهذا الكتاب فقد أدى تطور البحوث السيكولوچية إلى اقتراب النظرية السلوكية من التحليل النفسى وقامت محاولات لتفسير مفاهيم التحليل النفسى مقتضى النظرية السلوكية . (المترجم)

مضى عشرة أعوام يمكننا أن نقرر أن هاتين المحاولتين ضد التحليل النفسى مرتا دون أن تنالاه بسوء .

لو أن مجتمعاً قام على اتفاق على بعض النقط الرئيسية ، ثم خرج أناس على ذلك الأساس المشترك ، فمن الواضح ألا يصبحوا بعد ذلك منتسبين إلى ذلك المجتمع . بيد أن انشقاق تلاميذ قدماء عنى ، غالباً ما اتُّخذ ضدى دليلا على تعصى لرأبي أواعتُبر نذيراً بقـَدَرِ ما معلق فوق رأسي . ويكني ردًّا على ذلك أنه في مقابل أولئك الذين هجروني من أمثال « يونيج » و « أدلر » و « شتيكل » وقليل معهم ، ظل عدد كبير من الرجال شأن « أبراهام » ، و « أيتنجتون » ، و « فرنتزی » و « رانك » ، و « چونس » ، و « بريل » ، و « ساكس » ، و « پفیستر » ، و « قان إمدن » ، و « رایك » ، وغیرهم ، یعملون معی حوالی خمسة عشر عاماً في تعاون مخلص وصداقة لا تنفصم عراها . على أنبي لم أشر إلا إلى أقدم تلامذتي ، أولئك الذين كوّنوا لأنفسهم فعلا "اسماً لامعاً في مؤلفات التحليل النفسي ؛ و إذا كنت قد أغفلتُ ذكر غيرهم ، فلا يؤخذن ذلك على أنه استهانة بهم ، فالواقع أنا نجد بين أولئك الناشئين والذين انضموا إلى أخيراً مواهب نعلق عليها أكبر الآمال . ولكن أظن أن بوسعى أن أقول دفاعاً عن نفسي إن رجلاً متعصباً لرأيه ، يتملكه اعتداد مكابر بأنه معصوم من الحطأ ، ما كان بوسعه مطلقاً أن يحتفظ بوفاء ذلك العدد الكبير من أذكياء القوم ، وبخاصة و إن كان مثلي لا يحظى إلا بالنزر اليسير من المغريات العملية .

إن الحرب العظمى ، التى قضت على عدد كبير من الهيئات الأخرى ، لم تستطع أن تنال من " الجمعية الدولية " . أقيم أول اجتماع بعد الحرب سنة ١٩٢٠ فى « لاهاى » على أرض محايدة ، وقد كان من المؤثر أن نلمس إكرام الهولنديين وفادة الجياع المعوزين من رعايا دول أو روبا الوسطى ؛ وأعتقد أن هذه كانت أول مناسبة فى عالم مخراب يجلس فيها إنجليز وألمان إلى مائدة واحدة يتناولون بالنقاش الودى موضوعات علمية . وكانت الحرب سواء فى ألمانيا أو بلدان

غرب أوروبا قد أثارت بالفعل الاهتمام بالتحليل النفسى . لقد أفضت ملاحظة عصاب الحرب إلى فتح أعين الأطباء على أهمية المنشأ النفسى للاضطرابات العصابية ، وسرعان ما أتيح لبعض أفكارنا السيكولوچية مثل "منافع المرض" و "اللواذ بالمرض" ، أن تذيع . وكان آخر مؤتمر قبل سقوط ألمانيا ، وهو الذى عقد فى بودايست عام ١٩١٨ قد حضره ممثلون رسميون لحكومات حلف دول أوروبا الوسطى وقد وافقوا على إنشاء مراكز للتحليل النفسى لعلاج عصاب الحرب . ولكن ذلك الغرض لم يتحقق .

وكذلك فشلت المشروعات الشاملة التي أعدها أحد أعضائنا المبرِّزين ، دكتور « أنطون ڤون فرويند » ، لإقامة مركز للبحث والعلاج التحليلي في بودا يست بسبب الاضطرابات السياسية في ذلك الحين و وفاة صاحبها الكريم في سن مبكر . وبعد ذلك بفترة من الزمن قام بتنفيذ بعض مشروعاته « ماكس أيتنجتون ، الذي أسس عيادة للتحليل النفسي في برلين عام ١٩٢٠ . واستطاع « فرنتزى ، إبان الفترة القصيرة التي حكم فيها البلاشفة المجر أن يقوم بإلقاء محاضرات تعليمية موفقة بوصفه الممثل الرسمي للتحليل النفسي بجامعة بوداپست . وبعد الحرب أعلن معارضونا في سرور زائد أن الأحداث تمخضت عن برهان قاطع ينني صحة نظريات التخليل . قالوا ، إن عصاب الحرب أثبت أن العوامل الحنسية ليست ضرورية في تعليل الاضطرابات العصابية بيد أن انتصارهم كان سطحيًّا فجًّا . فمن ناحية ، لم يستطع أحد أن يقوم بتحليل كامل لحالة واحدة من حالات عصاب الحرب ، فلم يعرف أى شي معرفة أكيدة بخصوص الدوافع ولم يكن بوسع أحد أن يخلص من هذا الجهل بنتيجة ما . في حين أن التحليل النفسي ، من ناحية أخرى ، كان قد وصل قبل ذلك بكثير إلى فكرة النرجسية والعصاب النرجسي ، حيث يتعلق ليبيدو الشخص بذاته هو بدلاً من أن يتعلق بموضوع ما . ومع ذلك، فقد نُعي على التحليل النفسي في مناسبات أخرى أنه توسع دون حق في فكرة الجنسية ،



صورة تذكارية أخذت في سبتمبر ١٩٠٩ بمدينة و رشستر بولاية ماساشوستس ( الولايات المتحدة )

الجالسون من الیمین : یونج ، ستانلی هول ، فروید الواقفون « « » : فرنتزی ، إرنست چونز ، بریل

ولكن ، عد ما جاء الوقت المناسب للجدال ، نسبت هذه التهمة وعادوا بنا مرة أخرى إلى أضيق مفهوم للكلمة .

لو أغفلنا فترة التطهير التمهيدية ، لكان تاريخ التحليل النفسى فى نظرى يقع فى طورين . فى الطور الأول كنت أقف وحدى وكان على آن أحمل وحدى العبء كله : كان ذلك منذ عام ١٨٩٥ – ١٨٩٦ حتى عام ١٩٠٦ أو ١٩٠٧ وفى الطور الثانى ، الذى يمتد منذ ذلك الحين حتى الوقت الحاضر ، وفيه أخذت مساهمات تلاميذى وأعوانى تزداد أهية ، حتى لأستطيع اليوم إذ ينذرنى مرض عضال باقتراب النهاية ، أن أفكتر هادئ البال فى توقف نشاطى الحاص . ولهذا السبب عينه ، يستحيل على فى هذه اللراسة لسيرتى الحاصة أن أتناول على نحو تام تقد م انتحليل النفسى فى طوره الثانى كما فعلت مع نشأته التدريجية فى طوره الأول ، الذى كان متعلقاً بنشاطى الحاص وحده . وأرى أنه لا يحق لى هنا أن أشير إلا إلى تلك الكشوف الجديدة التى لعبتُ فيها دوراً بارزاً ، وبخاصة ما تم أشير إلا إلى تلك الكشوف الجديدة التى لعبتُ فيها دوراً بارزاً ، وبخاصة ما تم منها فى مجال النرجسية ، ومجال نظرية الغرائز ، ومجال تطبيق التحليل النفسى على الذهوان

على أن أبدأ بأن أضيف إلى ذلك أن تزايد الخبرة أبان أكثر وأكثر أن عقدة أوديب هي نواة العصاب . فهي قمة الحياة الجنسية الطفلية ونقطة الاتصال بجميع تطوراتها التالية . ولكن ، إن كان الأمر كذلك ، لم يعد لنا أن نتطلب من التحليل أن يكتشف عاملاً خاصًا في تعليل العصاب . ولا بد آن يكون صيحاً، على نحو ما عبر عنه « يونج » تعبيراً جيداً في الأيام الباكرة حين كان لا يزال عللا ، أن العصاب ليس له مضمون خاص ينفرد به ، بل إن العصابيين ينهارون أمام نفس الصعوبات التي يفلح في التغلب عليها الأسوياء من الناس . كان هذا الاكتشاف أبعد ما يكون عن أن يخيب الرجاء . إذ جاءمنسجماً ممام الانسجام مع اكتشاف آخر هو : أن سيكلوچيا الأعماق التي كشف عنها التحليل النفسي هي في الواقع سيكلوچيا العقل السوي . فكان سبيلنا يشبه ذلك الذي سلكته

الكيمياء إذ ردّت الفروق الكيفية الكبيرة بين المواد إلى تغيرات كمية فى نسب امتزاج العناصر نفسها .

في عقدة أودب كان الليبيدو متعلقاً بصورة الوالدين . ولكن كان ثمة قبل ذلك فترة لم يكن فيها مثل هذه الموضوعات . أد ّت هذه الحقيقة إلى فكرة ( ذات أهمية جوهرية لنظرية الليبيدو ) عن حالة يملأ فيها ليبيدو المرء ذاته هو ويتخذها موضوعاً له. هذه الحالة يمكن تسميتها النرجسية أو حب الذات. ولو تأملنا لحظة لتبين لنا أن هذه الحالة لا تتلاشى أبداً تلاشياً تامًّا . إذ تبتى ذات المرء طوال حياته مستودع الليبيدو الآكبر ، منه يصدر التعلق بالموضوعات (شُحنَ الموضوعات) وإليه يمكن أن ترتد الليبيدو عن الموضوعات. وهكذا فالليبيدو النرجسي دائم التحوّل إلى ليبيدو موضوعي و بالعكس . وثم مثال رائع يصوّر لنا إلى أي حدّ يمكن أن يذهب هذا التحوّل، مثال الحب جنسيًّا كان أو عذريًّا إذ يتضمن تضحية بالذات وبينا كناحتي ذلك الحين إذ ننظر في عملية الكبت نحصر الانتباه فيها هو مكبوت فحسب ، أمكن بفضل هذه الأفكار أن نكوِّن • فكرة أصح عن القوى الكابتة . كنا نذهب فيا مضى إلى أن الكبت يحدث بدافع غرائز المحافظة على الذات التي تعمل داخل الذات ( غرائز الذات ) وأن الغرض منه مقاومة الغرائز الليبيدية . أما وقد تبين الآن أن غرائز المحافظة على الذات هي أيضاً من طبيعة ليبيدية ، وأنها ليبيدو نرجسي ، اعتبرت عملية الكبت عملية تجري في نطاق الليبيدو بالذات ؛ وحيث أن الليبيدو النرجسي يعارض الليبيدو الموضوعي ، فإن المحافظة على الذات تقتضي مناهضة مطالب الحب الموضوعي ، أى مطالب الجنسية بالمعنى الضيق.

ليس لعلم النفس حاجة أشد من حاجته إلى نظرية مكينة فى الغرائز يمكن على أساسها أن نمضى فى البناء . ولكن شيئاً من ذلك لا وجود له ، مما اضطر التحليل النفسى إلى بذل الجهود محاولاً الوصول إلى مثل هذه النظرية . بدأ بتصوير تباين بين غرائز الذات (غريزة المحافظة على الذات ، كالجوع) والغرائز

الليبيدية (كالحب) ، ولكنه عدل عنه فيما بعد إلى تباين جديد بين الليبيدو النرجسي والليبيدو الموضوعي . ولم يكن ذلك طبعاً فصل المقال في الموضوع ؛ إذ بدا أنه يستحيل لاعتبارات بيولوچية أن نقنع بافتراض وجود فئة واحدة من الغرائز . وفي المؤلفات التي تحت في الأعوام التالية ( ما بعد مبدأ اللذة ، نفسية الجماعة وتحليل الأنا ، الأناوالهو) ، أطلقت العنان للميل إلى التفلسف الذي كبحته زمناً طويلا ، وأعملت فكرى في حل جديد لمشكلة الغرائز . مزجت غريزي المحافظة على الذات والمحافظة على الجنس في فكرة إيروس (١) وجعلت قبالتها غريزة الموت أو الهدم التي تعمل في صمت . والغريزة تعتبر بوجه عام ضرباً من المرونة في الكائنات الحية ، نزوعاً إلى بعث موقف كان موجوداً من قبل ثم اضطرب نتيجة عامل خارجي . هذه الحاصية المحافظة للغرائز تتمثل في ظواهر (التكرار القسري) . فالصورة التي تعرضها الحياة علينا تنتج عن عمل إيروس وغريزة الموت متعاونين ومتعارضين .

وعلى هذه النظرية أن تثبت كفايتها . وعلى الرغم من أنها نشأت من الرغبة في تثبيت عدد من أهم أفكار التحليل النفسي النظرية ، فقد تجاوزت حدود التحليل النفسي . سمعت مراراً أنه يقال في ازدراء إن من المستحيل أن نركن إلى علم تفتقر مفاهيمه العامة إلى التحديد شأن فكرتي الليبيدو والغريزة في التحليل النفسي . ولكن هذا المأخذ يستند إلى خطأ كلى في تصور الوقائع . ذلك أن المفاهيم الرئيسية الواضحة والتعريفات الحاسمة لا سبيل إليها في علوم النفس إلا إن حاولت هذه العلوم أن تدمج مجموعة من الحقائق في إطار مذهب منطقي مسلم به . إن هذا الوضوح والدقة في المفاهيم العلوم الطبيعية — ومنها علم النفس — تزيد بل أمر مستحيل . فلم يبدأ علم الحيوان وعلم النبات من تعريفات صحيحة ملائمة للحيوان والنبات ، ولا يزال علم الحياة إلى اليوم عاجزاً عن تعريف مفهوم الحياة تعريفاً أكيداً . بل إن الطبيعيات ذاتها ما كان يتسني لها إحراز أي تقدم الحياة تعريفاً أكيداً . بل إن الطبيعيات ذاتها ما كان يتسني لها إحراز أي تقدم

<sup>(</sup>١) إله الحب واللهو في الأساطير اليونانية القديمة . (المترجم)

إن كان عليها أن تنتظر حتى تبلغ مفاهيمها عن المادة ، والقوة ، والجاذبية ، وما إلى ذلك ، ما يرجى لها من وضوح ودقة . ذلك دائمًا شأن المفاهيم الرئيسية أو أعم المبادئ في أي علم من العلوم ، تُــُترك في بادئ الأمر دون تحديد وتشرح مبدئيًّا بالإشارة إلى ميدان الظواهر التي استخلصت منها ؛ ولا يمكن أن تتضح وتجد معنى بيِّناً ثابتاً إلا بتحليل مادة الملاحظة باستمرار . كنت أشعر دائماً أنه ظلم جسيم أن يأبي الناس دائماً اعتبار التحليل النفسي كأى علم آخر . وقد أفصحوا عن هذا الرفض فيما أثار وا من اعتراضات شديدة المكابرة. عيب دائماً على التحليل النفسي نقصه وعدم اكتماله ، مع أنه من الواضح أن علماً يقوم على أساس الملاحظة ليس أمامه إلا أن ينجز كشوفه جزءاً جزءاً ، ويحل مشاكله خطوة خطوة . وكذلك عند ما سعيت كي نُعني بالوظيفة الجنسية ، تلك العناية التي مُنعت عنها زمناً طويلاً ، اتهمت نظرية التحليل النفسي بأنها و ترى الجنسية في كل شيء ، . وعند ما أكدتُ أمرًا طال إغفاله ، هو أهمية الدور الذي تلعبه المشاعر التي تعرض في الطفولة الباكرة ، قيل لى إن التحليل النفسي ينكر العوامل الحائقية والوراثية - الأمر الذي لم يخطر ببالي قط. لقد كان الأمر مجرَّد معارضة بأي ثمن و بأي طريقة .

كنت قد بذلت فعلاً في مراحل سابقة من عملي محاولات في سبيل الوصول إلى نظريات أعم ، بادئاً من ملاحظات التحليل النفسي . فقد وجهت النظر في مقال قصير هو "بيانات خاصة بمبدئي الحياة النفسية " الذي نشر في عام ١٩١١ إلى سيطرة مبدإ اللذة وتجنب الألم في الحياة النفسية ثم حلول ما يسمى مبدأ الواقع محله (ولم يكن في ذلك طبعاً أي جديد) . وبعد ذلك ( ١٩١٥ – ١٩١٧ ) حاولت تأليف "ما بعد علم النفس" . وكنت أقصد بذلك منهجاً في البحثُ يُنظر بمقتضاه إلى كل عملية نفسية من حيث علاقتها بثلاثة إحداثيات أطلقت عليها على التوالى الدينامي ، والطپوغرافي ، والاقتصادي ؛ وهيي لى أن ذلك يمثل أبعد هدف يمكن أن يطمح علم النفس إلى بلوغه . ولكن المحاولة لم

تكتمل ؛ وبعد كتابة بحثين أو ثلاثة — "الغرائز وأطوارها "، "الكبت"، "اللاشعور"، "الحداد والاكتئاب"، إلخ . — توقفت ، وربماكان ذلك من الحكمة ، إذ لم يكن الوقت قد حان بعد لمثل تلك الإثباتات النظرية . وقد أخذت على عاتق في أحدث أبحاثي النظرية مهمة تحليل جهازنا النفسي على أساس النظر التحليلي للوقائع المرضية فقسمته إلى أنا وهو وأنا أعلى (١) . والأنا الأعلى وريث عقدة أوديب و يمثل معايير الإنسان الأخلاقية .

لست أود أن يفهم من ذلك أنى خلال هذه الفترة الأخيرة من عملى تحولت عن الملاحظة المنابرة وأسلمت نفسى كلية للى الجلل النظرى . فقد بقيت داماً على العكس على أوثق اتصال بالوقائع التحليلية ولم أكف عن دراسة التفاصيل ذات القيمة الإكلينيكية أو الفنية . وحتى عند ما ابتعدت عن الملاحظة ، تجنبت في حذر أي انغماس في صميم الفلسفة . وكان ما فطرت عليه من عجز فلسني خير ميستر لهذا التجنب ، كان بوسعى تفهم أفكار وج. ت . فخر » وقد تبعت هذا المفكر في كثير من النقط الهامة . إن الاتفاق الكبير بين التحليل النفسي وبين فلسفة و شوپنهور » — ذلك أنه لم يؤكد فحسب الكبير بين التحليل النفسي وبين فلسفة و شوپنهور » — ذلك أنه لم يؤكد فحسب سيطرة الانفعالات والأهمية القصوى للجنسية بل فطن أيضاً إلى عملية الكبت سيطرة الانفعالات والأهمية القصوى للجنسية بل فطن أيضاً إلى عملية الكبت من حياتي . أما و نيتشه » ، ذلك الفيلسوف الذي طالما تتفق تخميناته وأحداسه اتفاقاً عجيباً مع كشوق التحليل النفسي الشاقة ، فقد تجنبته زمناً طويلاً لنفس هذا السبب ؛ لقد كان كلي بمسألة السبق أقل من كلي بالمحافظة على حرية ذهني .

كان العصاب موضوع التحليل الأول ، وقد بتى الموضوع الوحيد زمناً طويلاً . ولا يسع أى محلل نفسى أن يشك فى أن مهنة الطب كانت مخطئة فى فصلها هذه الاضطرابات عن الذُّ هان وإلحاقها بالأمراض العصبية

<sup>(</sup>١) كتاب والأنا والهو ۽ .

العضوية . إن نظرية العصاب تنتمي إلى الطب النفسي وهي مقدَّمة له لا غني عنها . غير أنه قد يبدو أن دراسة الذُّهان دراسة تحليلية أمر غير عملي نظراً لافتقارها إلى النتائج العلاجية . فليس لمرضَى العقل على العموم القدرة على اتخاذ موقف النقل الموجب ، ومن ثمة لا سبيل إلى أن تطبق عليهم أداة الفن التحليلي الرئيسية . ومع ذلك فثمة من الوسائل ما يمكِّننا من تناول الذهان . فالغالب أن النقل لا يغيب غياباً كاملاً وإنما يمكن استخدامه إلى حدٌّ ما ؛ وقد أحرز التحليل نجاحاً لا شك فيه في الانهباط الدوري ، وأطوار اليارانويا الحفيفة ، وحالات الفصام الجزئية . وقد أفاد العلم ــ على الأقل ــ من تردد التشخيص في كثير من الحالات مدَّة طويلة بين تقرير وجود عصاب نفسي أو جنون مبكر ؟ ذلك أن المحاولات العلاجية في مثل هذه الحالات أفضت إلى كشوف قيمة قبل أن تتوقف . ولكن الاعتبار الرئيسي بهذا الصدد هو أن كثيراً من الأمور التي لا مناص من البحث عنها في الأعماق بحثاً شاقاً في حالات العصاب توجد على السطح في حالات الذُّ هان ، بوسع كل امرئ أن يراها . حتى أن أحسن الحالات للبرهنة على كثير من قضايا التحليل النفسي يزودنا بها الطب النفسي الإكلينيكي. وهكذا لم يكن مناصأن يجد التحليل النفسي سبيله منذ وقت مبكّر إلى موضوعات الملاحظة الطبية للأمراض العقلية. فقد استطعت في تاريخ مبكّر جداً (١٨٩٦) أن أقرر في حالة جنون ذي سمات پارانويا وجود نفس العوامل المسبِّبة ونفس العقد الانفعالية التي توجد في حالات العصاب. وفسَّر « يونج» عدداً بالغ الإلغاز من الأفعال المتكررة على وتيرة واحدة (١) لدى المجانين ببيان العلاقة بينها وبين تاريخ حياة المرضى ؛ وبرهن و بلويلر ، على وجود عمليات في مختلف أنواع الذُّ هان كتلك التي اكتشف التحليل وجودها لدى العصابيين . ومنذ ذلك الحين لم يأل ُ المحللون جهداً في سبيل الوصول إلى فهم الذَّهان.وقد عمدوا في بعض مشاكل الذَّهان،وبخاصة منذ أمكن استخدام

<sup>[</sup>stereotypies] (1)

فكرة النرجسية إلى أن يظفروا بلمحات إلى ما وراء الستار . ولا غرو أن القسط الأكبر من ذلك حققه « أبراهام » في توضيحه للاكتئاب الذهاني . حقاً إن كل ما عرفناه في هذا المجال لم يستحل بعد إلى قوة علاجية ؛ بيد أن مجرد الكسب النظري أمر لا يستهان به ، وعلينا أن نقنع بالانتظار ريبًا يطبق تطبيقاً عملياً . و بمضى الزمن لم يقو أطباء العقل أنفسهم على مقاومة قوة الإقناع التي تنطوى عليها حالاتهم الكلينيكية الحاصة . وها هو الطب النفسي الألماني اليوم هدف "لتغلغل سلمي" للنظريات التحليلية . وبينا يصرح هؤلاء الأطباء دواماً بأنهم لن يكونوا أبداً محالين نفسيين ، وأنهم لا ينتمون إلى المدرسة " السنّية" ولا يقرّون مبالغاتها ، وأنهم لا يؤمنون على وجه الحصوص بسيطرة العامل الجنسي ، فإن غلب الناشئين منهم يتخذون هذا الجزء أو ذاك من النظرية التحليلية و يطبقونه بطريقتهم الحاصة على حالاتهم . إن الدلائل كلها تبشر بقرب حدوث تطورات أخرى في نفس الاتجاه .



« السبع خواتم » فرويد بين تلامذته المقربين

الجالسون من اليمين : ساكس، فرنتزى، فرويد . الواقفون من اليمين : چونز ، آيتنجون، أبراهام، رانك . وقد اشتهرت هذه الصورة باسم « السبع خواتم» لأن فرويد كان قد أهدى إلى كل من تلاميذه الستة حجراً أثرياً ليرصع به خاتماً .كذلك الذي يحمله فرويد ، فيكون ذلك رمزاً للرباط الوثيق الذي ينظمهم في حلقة تعمل على دعم حركة التحليل النفسي .

## الفصت لالسادس

إنى لأرقب الآن من بعيد استجابات لها دلالتها صاحبت دخول التحليل النفسى إلى فرنسا التى ظلت معرضة عنه زمناً طويلاً . ويهيأ لى أننى الآن أعيش من جديد شيئاً عشته قبل ذلك وإن كان له برغم ذلك سماته الحاصة . فتم اعتراضات فى غاية السذاجة ، مثال ذلك أن الحساسية الفرنسية يسيئها ما فى مصطلحات التحليل النفسى من تصنع علمى وفجاجة ( ذلك يذكر المرء لا محالة بفارس « لسنّنج » الحالد « ريكو دى لامارلنيير ») (١١) . وأخطر من ذلك تعليق آخر ، تعليق لم يتورع عن ذكره أستاذ علم النفس بالسربون هو أن : منهج التحليل النفسى فى التفكير لا يناسب فى مجموعه العقلية اللاتينية . وواضح أن فى ذلك التعليق استهانة بالأنجلوسا كسون حلفاء فرنسا، الذين يعد ون مؤيدين ذلك التحليل . إن من يسمع هذه الملاحظة لا بد آن يتصور أن التحليل النفسى كان دائماً الابن الأثير للعقلية المحرمانية ، التى احتضنته منذ لحظة الميلاد .

بدأ الاهتمام بالتحليل النفسى فى فرنسا بين رجال الأدب. ولا بد كى نفهم ذلك أن نذكر أنه منذ كتابة "تأويل الأحلام "لم يعد التحليل النفسى موضوعاً طبيًا خالصاً. فبين ظهوره فى ألمانيا وظهوره فى فرنسا يقع تاريخ تطبيقاته العديدة على فروع الأدب والجماليات ، وعلى تاريخ الأديان وما قبل التاريخ ، وعلى علم الأساطير والأدب الشعبى ، وعلى التربية ، وهكذا. ولا صلة لأى من هذه الأمور بالطب ، إنما تتصل به عن طريق التحليل النفسى وحده . لا محل

<sup>(</sup>۱) الجندى الفرنسى الكوميدى المحظوظ في «مناڤون بارنهلم» الذى ذهل عندما وصفت براعته اليدوية في لعب الورق بأنها غش إذ قال: " كيف يا آنسي؟ كيف تسمين ذلك غشا؟ أيسمى الألمان إصلاح البخت ، والقبض عليه بالأصابع ، وضان فعله غشاً ؟ غش! أوه ، ما أفقرها وأفجها من لغة الألمانية!"

إذن أن أتناولها بالتفصيل في صفحات هذا الكتاب الذي قصد به أصلاً أن يكون ضمن مجموعة سيتر طبية ، ومع ذلك فليس بوسعى أن أغفلها كلية نظراً لأنها من ناحية لا بد عنها لأى تقدير صحيح لطبيعة التحليل النفسى وقيمته ، فضلا عن أننى أخذت على عاتقى أن أقدم بياناً بالعمل الذي أديته في حياتى . توجد بدايات معظم تلك التطبيقات في مؤلفاتى . فقد قطعت من الطريق شوطاً هنا وهناك حتى أشبع ميولي غير الطبية . وفيا بعد سار في إثرى غيرى ( لا من الأطباء فحسب بل ومن الأخصائيين في مختلف الميادين كذلك ) وتعمقوا مختلف العلوم . ولكن حيث أن منهاجي يفرض على أن أقتصر على الإشارة إلى نصيبي الحاص من تطبيقات التحليل النفسي هذه ، فلست أستطيع أن أعطى عن مداها وأهميتها غير صورة جد ناقصة .

أوحت إلى عقدة أوديب التى تجلى لى شيئاً فشيئاً أنها ظاهرة نفسية عامة، بأمور عدة. فقد بدا اختيار الشاعر(۱۱) أو اختراعه لهذا الموضوع الرهيب أمراً ملغزاً ، وكان ملغزاً أيضاً ما خلفته التمثيلية المستمدة منه من أثر عنيف فى نفوس جمهور المشاهدين ، وكذلك طبيعة تلك التراچيديات الحاصة بالقدر . ولكن أمكن تفسير كل ذلك عند ما تحقق المرء أن ثمة قانوناً عاماً فى الحياة النفسية أدركه الشاعر بكل ما ينطوى عليه من دلالة وجدانية . فما القدر والنبوءة غير تحقيق فى الحارج لضرورة باطنة ؛ وأما أن البطل يأثم دون أن يدرى وعلى الرغم من نواياه فن الجلى أن ذلك تعبير ملائم عن الصفة اللاشعورية لميوله الإجرامية . ومن فهمنا لتراچيديا القدر هذه خطونا خطوة أخرى هى فهم تراچيديا الشخصية الإنسانية – تراچيديا هاملت التى ظلت موضع الإعجاب ثلاثمائة عام دون أن يكتشف معناها أو ينفطن إلى دوافع مؤلفها . ويستحيل أن يكون الشاعر (۱۲) قد أنتج بمحض الصدفة تلك الشخصية العصابية (۱۳)التى انهارت أمام يكون الشاعر (۱۲) قد أنتج بمحض الصدفة تلك الشخصية العصابية (۱۳)التى انهارت أمام

<sup>(</sup>١) سوفوكليس واضع تراچيديا أوديپ ملكا (المترجم)

<sup>(</sup>٢) شكسپير مؤلف تراچيديا هملت . (المترجم)

<sup>(</sup>٣) شخصية هملت . (المترجم)

عقدة أوديب شأن عدد لا يحصى من مثيلاتها فى الحياة الواقعية ؛ فقد واجه هاملت مهمة الانتقام من شخص آخر (۱) لارتكابه فعلتين هما موضوع الرغبات الأوديبية ، وإزاء هذه المهمة شلت يداه بسبب شعوره الغامض بالذنب . كتب و شكسيير » هاملت بعد وفاة أبيه بفترة وجيزة . وقد حدت والحظاتى الحاصة بتراچيديا هاملت و بإرنست چونز » فيا بعد إلى القيام بتحليل كامل لهذه التراچيديا ، ثم حذا حذوه « أوتورانك » فاتخذ من هذه الملاحظات مقدمة لبحثه تخير كُتاب الدراما لموضوعات رواياتهم . وقد استطاع فى كتابه الضخم عن مسألة المحارم أن يبين كيف أن الشعراء طالما اتخذوا مسائل الموقف الأوديبي موضوعاً لهم ، وتتبع فى مختلف الآداب الكيفية التي اتبعت فى تحوير المادة وتعديلها وتخفيفها .

كان الحال يغرى بالانتقال من ذلك إلى محاولة تحليل الإبداع الشاعرى والفنى بوجه العموم. فقد اتضح أن مملكة الحيال ملجأ يؤسس إبان الانتقال المرير من مبدإ اللذة إلى مبدإ الواقع كى يقوم مقام إرضاء الغرائز التى ينبغى الإقلاع عنها فى واقع الحياة . الفنان كالعصابي ، ينسحب من واقع لا يرضى إلى دنيا الحيال هذه ، ولكنه على خلاف العصابي ، يعرف كيف يقفل منه راجعاً ليجد مقاماً راسخاً فى الواقع . ومنتجاته ، أعنى الأعمال الفنية ، إشباع خيالى لرغبات لاسعورية شأنها شأن الأحلام ، وهي مثلها محاولات توفيق ، حيث إنها بمورها تجهد كى تتفادى أى صراع مكشوف مع قوى الكبت . ولكنها تختلف عن منتجات الحلم النرجسية اللااجتهاعية من حيث أن المقصود بها إثارة اهتهام الغير وأن بوسعها أن تستثير وترضى فيهم بدورهم الرغبات بها إثارة اهتهام الغير وأن بوسعها أن تستثير وترضى فيهم بدورهم الرغبات اللاشعورية نفسها . وزيادة على ذلك فهى تستفيد من اللذة الحسية للجمال الشكلى بوصفها "جاثرة مغرية " . وإن ما يفعله التحليل النفسى هو أن يأخذ العلاقات المتبادلة بين ما تأثر به الفنان في حياته ، وخبراته العارضة ، ومنتجاته ،

<sup>(</sup>١) عم هملت الذي دبر قتل أبيه (أب هملت) ثم تزوج أمه . (المترجم)

ويستخلص منها نفسيته وما يعتمل فيها من دوافع – أى ، ذلك الجزء من نفسه الذى يشارك فيه الناس جميعاً. مثال ذلك أننى – واضعاً هذا الهدف نصب عيى اتخذت من اليوناردو داڤينشى » موضوعاً للدراسة ، يستند إلى ذكرى واحدة من ذكريات الطفولة قصبها هو ، ويهدف أساساً إلى تفسير صورته "القديسة أناً مع العذراء الطفل" . ولا يبدو أن المعرفة التى تكتسب من مثل ذلك التحليل تفسد علينا الاستمتاع بإنتاج فنى ما . إن الفرد العادى قد يتوقع من التحليل بهذا الصدد أكثر من اللازم ، إذ لا بد من التسليم بأنه لا يوضح ما قد يعتبر أهم مشكلتين بالنسبة إليه . فالتحليل لا يملك أن يكشف عن طبيعة الموهبة الفنية ، ولا هو يستطيع أن يبين الوسيلة التى يستخدمها الفنان – أى الأسلوب الفنى .

أمكني أن أبين من قصة قصيرة كتبها و و . چنسين » هي و جراديقا » التي لا قيمة لها في ذاتها ، أن الأحلام المختلقة يمكن تأويلها على نحو تأويل الأحلام الحقيقية ، وأن العمليات اللاشعورية المألوفة لنا في " إنتاج الحلم" تتم على النحو نفسه كذلك في عمليات التأليف الحيالي . وكان كتابي عن النكتة وعلاقتها باللاشعور عملا "جانبيا استمد بطريق غير مباشر من كتاب " تأويل الأحلام". فقد لفت نظرى صديقي الوحيد الذي كان مهتما في ذلك الحين بعملي أنه طالما خطر له أن تأويلاتي للأحلام تشبه النكت . وكي ألتى بعض الضوء على ذلك الحاطر ، شرعت في فحص النكت فوجدت أن جوهرها كامن في الطرق الفنية المستخدمة فيها ، وأن تلك الطرق هي بعينها الوسائل التي تستخدم في " إنتاج الحلم" المستخدمة فيها ، وأن تلك الطرق هي عنها الوسائل التي تستخدم أو بتفاهة ما ، وهكذا . وأدى بي ذلك إلى بحث اقتصادى عن مصدر ذلك القدر الكبير من اللذة المستمدة من سماع نكتة ما . فتبين أنه يرجع إلى التخلي مؤقتاً عن بذل الجهد في الكبت من سماع نكتة ما . فتبين أنه يرجع إلى التخلي مؤقتاً عن بذل الجهد في الكبت نظراً إلى ما في النكتة من إغراء بمنح جزاء من اللذة ( اللذة المبدئية ) .

و إنى لأعلق أهمية كبرى على مشاركاتى فى سيكولوچيا الدين ، تلك التي استهلت عام ١٩٠٧ بعقد تشابه ملحوظ بين عصاب الوسوسة وبين الطقوس



منزل فرويد الريني في برختسجادن

والشعائر الدينية . وقبل أن أفهم الصلات العميقة، وصفت عصاب الوسوسة بأنه دين خاص مشورة والدين بأنه بمثابة عصاب وسواسي عام . ثم أدت بي ملاحظات « يونج » الصريحة عام ١٩١٢ في المشابهات القوية بين منتجات العصابيين النفسية وبين منتجات الشعوب البدائية إلى توجيه انتباهي إلى ذلك الموضوع . فبينت في أربع رسائل ، جمعت في كتاب بعنوان "الطوطم والتابو" ، أن الفزع من الاتصال بالمحارم أبرز لدى الأجناس البدائية منه لدى المتمدينة وأنه أدى إلى اتخاذ إجراءات خاصة للوقاية منه ؛ فحصت الصلات بين نواهي التابو ( أقدم صور القيود الأخلاقية ) وبين الازدواج العاطني ؛ فاكتشفت في التصور البدائي للكون الذي ينسب الإرادة للجمادات مبدأ المغالاة في تقدير أهمية الواقع النفسي ، مبدأ "القدرة المطلقة للأفكار" ، الذي يوجد بدوره في أساس السحر . ومضيت في مقارنته نقطة نقطة بعصاب الوسواس المتسلط ، فبينت أن كثيراً من مسلّمات الحياة النفسية البدائية لاتزال فعالة في ذلك الاضطراب الغريب . ولكن أكثر ما اجتذبني الطوطمية ، أول أساليب النظام الاجتماعي في القبائل البدائية ، أسلوب اتحدت فيه بدايات النظام الاجتماعي بدين ساذج وسيطرة صارمة لعدد ضئيل من نواهي التابو . في ذلك النظام الكائن المقدس هو دائماً أبداً حيوان ، تدعى القبيلة أنها انحدرت منه . ومن الدلائل كثير يثبت أن كل جنس من الأجناس أيا كانت درجة رقمه ، قد مر لامحالة بطور الطوطمية هذا.

كانت المصادر الرئيسية التي اعتمدت عليها في دراساتي في هذا الميدان ، هي كتب و چ. چ. فريزر » المشهورة "الطوطمية والزواج الحارجي " ثم "الغصن الذهبي " ، وهي كنز من الحقائق والآراء النفسية . ولكن و فريزر » لم يكن له غير أثر ضئيل في توضيح مشاكل الطوطمية ؛ فكثيراً ما عد ل تعديلا جوهرياً في آرائه في هذا الموضوع ، وكذلك بدا علماء الأجناس وما قبل التاريخ في شك وخلاف فيا بينهم . كانت نقطة بدايتي هي ذلك التقابل البارز بين الأمرين

اللذين حرمتهما الطوطمية (أعنى تحريم قتل الطوطم وتحريم الاتصال الجنسى بأية امرأة من عشيرة الطوطم نفسها) وعنصرى عقدة أوديب (قتل الأب واتخاذ الأم زوجاً). فأغرانى ذلك أن أساوى الطوطم الحيوان بالأب ، والواقع أن الشعوب البدائية ذاتها تفعل ذلك صراحة ، إذ تقدسه بوصفه الأب الأول للعشيرة . وبعد ذلك جاءت لمعونتى واقعتان من التحليل النفسى ، إحداهما حالة طفل عرضت «لفرنتزى » عفوا ، بررت لنا القول "بعودة طفلية إلى الطوطمية " ، والأخرى تحليل من تحليل مخاوف الأطفال من الحيوانات ، التى غالباً ما تُبين أن الحيوان بديل من الأب ، بديل حول إليه الحوف من الأب ، الحوف الذي تتضمنه عقدة أوديب ولم يبق لى إلا القليل كى أقرر أن قتل الأب هو نواة الطوطمية ونقطة البداية فى نشأة الديانة .

استوفيت هذا العنصر الناقص عند ما اطلعت على كتاب و و . روبرتسون سميث "ديانة الساميين" . أوقفنا المؤلف ( وهو موهوب جمع بين العلم الطبيعى والإحاطة بالكتاب المقدس) على ما يعرف بوليمة الطوطم باعتبارها جزءاً رئيسياً فى الديانة الطوطمية . يُقتل الحيوانُ الطوطم ' الذي كان من قبل مقدساً ، مرة كل عام ، يُقتل في مراسم خاصة على مرأى من جميع أعضاء العشيرة ، ويلنهم ثم يناح عليه بعد ذلك ، ويعقب الحداد احتفال كبير . وعند ما تأملت بعد ذلك فرض ودارون و أن الناس في الأصل كانوا يعيشون قبائل ، كل منها تحت سيطرة رجل واحد قوي ، عنيف ، غيو ر ، خطر لى من كل هذه العناصر الفرض التالى أو بالأحرى الرؤيا التالية : حيث أن أب القبيلة كان طاغية لا حد السلطانه ، فقد استولى لنفسه على جميع النساء ؛ وحيث أن أولاده كانوا غرماء خطراً عليه ، فقد قتلهم أو نفاهم . بيد أن الأبناء تجمعوا ذات يوم وائتمروا على أن يقهروا فقد قتلهم أو نفاهم . بيد أن الأبناء تجمعوا ذات يوم وائتمروا على أن يقهروا أباهم ، و يغتالوه ثم يفترسوه ، أباهم الذي كان لهم عدواً ومثلاً أعلى في نفس الوقت . و بعد أن تم هم ما أرادوا دب الخلاف بينهم فعجزوا عن الاضطلاع بما ورثوا . ولكنهم استطاعوا تحت تأثير الإخفاق والندم أن يصلحوا ذات بينهم ،

وينتظموا فى قبيلة من الإخوة مستعينين بقوانين الطوطمية، التى تهدف إلى تجنب تكرر مثل هذه الفيعلة، وأجمعوا أمرهم على أن يتخلوا عن امتلاك النساء اللائى من أجلهن اغتالوا أباهم . وكان عليهم بعدئذ أن يلتمسوا نساء عريبات ، وذلك هو الأصل فى الزواج الحارجى الذى يتصل اتصالا وثيقاً بالطوطمية . وما وليمة الطوطم غير إحياء ذكرى الفعلة الرهيبة التى نبع منها شعور الإنسان بالذنب (أو "الحطيئة الأولى") وكانت مبدأ التنظم الاجتماعى ، والديانة ، والقيود الأخلاقية فى آن واحد .

والآن سواء تصورنا أن احتمالاً هذا شأنه كان واقعة تاريخية أو لم يكن ، فهو قد أدخل نشأة الدين ضمن مجال عقدة الأب وأقامه على أساس الازدواج العاطني الذي يسيطر على هذه العقدة . و بعد أن لم يعد الحيوان الطوطم يقوم مقام الأب ، أصبح هذا الأب \_ موضع الحوف والبغض ، والتقديس والغيرة في آن واحد \_ أصبح نموذجاً أولياً للإله ذاته . وقام في نفس الإبن صراع بين التمرد على أبيه و بين عبته له خلال محاولات متتالية للتوفيق بينهما ، بغية التكفير عن فعلة اغتيال الأب من ناحية ، وتدعيم المنافع التي أثمرت عنها من ناحية أخرى . هذه النظرة للديانة تلقي ضوءاً قويبًا على الأساس السيكولوچي للديانة المسيحية ، التي لا تزال وليمة تلقي ضوءاً قويبًا على الأساس السيكولوچي للديانة المسيحية ، التي لا تزال وليمة الطوطم توجد فيها مع تحريف ضئيل على شكل التناول (١١) . وأود أن أذكر صراحة أن تلك الملاحظة الأخيرة لم تكن ملاحظتي أنا بل توجد في مؤلفات هراح ورتسون سميث » و « فريز ر » .

اتحذ «تيودور رايك» و «ج. روهيم» عاليم الأجناس، الاتجاه الفكرى الذى رسمته فى "الطوطم والتابو"، وقاما فى سلسلة من المؤلفات الهامة بتنميته وتوسيعه أو تصحيحه . وقد عدت إليه أنا غير مرة منذ ذلك الحين، إبان بحوثى فى "الإحساس اللاشعورى بالذنب" (الذى يلعب أيضاً دوراً هاماً مع غيره من دوافع العصاب) وفيا قمت به من محاولات لتقريب الصلة بين

<sup>(</sup>١) تناول القربان المقدس .

علم النفس الاجتماعي وعلم نفس الفرد (١) . واستفدت فضلاً عن ذلك من فكرة تراث قديم تخلف عن عصر "القبيلة الأولى" من تطور الإنسانية في تفسير القابلية للتنويم .

ولم يكن لى من نصيب مباشر فى غير ذلك من تطبيقات التحليل النفسى إلا قلراً ضئيلاً ، بالرغم من أنها ليست أقل أهمية . إن هى إلا خطوة واحدة بين أخيلة العصابيين وبين أخيلة الجماعات والشعوب كما نجدها فى الأساطير ، والقصص ، والحكايات الحرافية . فأصبح علم الأساطير مجالاً خاصًا والقصص ، والحكايات الحرافات ، ورده اللى عقد الطفولة اللاشعورية المألوفة ، والاستعاضة عن التفسيرات التنجيمية باكتشاف الدوافع الإنسانية ، كل ذلك يرجع إلى حد كبير إلى جهوده التحليلية . وكذلك وجد ، وضوع الروزية كثيراً من الدارسين بين أتباعى . وأوجدت الروزية أعداء كثيرين التحليل النفسى ؛ فلم يكن بوسع كثير من الباحثين ذوى العقليات المتزمتة أن يغفر والتحليل النفسى إقراره الروزية ، الأمر الذى نتج عن تأويل الأحلام . ولكن التحليل النفسى براء من اكتشاف الروزية ، فقد كانت معر وفة منذ أمد بعيد فى واطن فكرية أخرى (مثل الأدب الشعبى ، والحرافات ، والأساطير ) والدور واطن فكرية أخرى (مثل الأدب الشعبى ، والحرافات ، والأساطير ) والدور واطن فكرية أخرى منه فى "لغة الأحلام" .

لم أسهم أنا بشيء في تطبيق التحليل في التربية . ولكن كان من الطبيعي أن تجتذب الكشوف التحليلية الخاصة بالحياة الجنسية للأطفال وتطورهم النفسي انتباه المربين وتجعلهم يرون مشاكل التربية في ضوء جديد . فكان الدكتور و أوسكار پفيستر ، الراعي الپر وتستانتي بزيورخ سبّاقاً لا يكل في هذا المضهار ، شق طريقه دون أن يرى ثمة تعارضاً بين استخدام التحليل وبين الاحتفاظ الدينه ، ولو أن ذلك كان في الحقيقة على نحو متسام . وأذكر من الكثيرين الذين سايروه في عمله « الدكتورة همج هلموت ، والدكتور « س . برنفيلد ، الذين سايروه في عمله « الدكتورة همج هلموت ، والدكتور « س . برنفيلد ، (المترجم)

وكلاهما من فيينا (١١). أما تطبيق التحليل فى تربية الأطفال تربية وقائية وإصلاح أولئك الذين ، برغم أنهم ليسوا عصابيين بالفعل إلا أنهم حادوا عن سواء النمو ، فقد أفضى إلى نتيجة واحدة ذات أهمية عملية . فلم يعد ممكناً قصر مزاولة التحليل النفسى على الأطباء وحرمان غيرهم منه . بل إن أى طبيب لم يتلق تدريباً خاصاً ، يعد على الرغم من شهادته غير طبيب فى التحليل ، فى حين أن من ليس طبيباً وتلتى تدريباً ملائماً ، بوسعه مع الرجوع عند اللزوم إلى طبيب ما ، أن يضطلع بالعلاج التحليل ، لا الأطفال فحسب بل والعصابيين أيضاً .

مر التحليل النفسى بعملية تطور لم تكن ثم جدوى فى معارضها ، حتى أصبح لفظ "التحليل النفسى " ذاته لفظاً مبهماً . فبعد أن كان فى الأصل اسماً لوسيلة علاجية خاصة ، أضحى الآن فضلا عن ذلك اسماً لعلم ، هو علم العمليات النفسية اللاشعورية . يتعذر على هذا العلم فى ذاته أن يتناول مشكلة ما تناولا كاملا "، ولكن يلوح أن مصيره إلى تقديم معونة قيمة فى عديد من فروع المعرفة . وإن مجال تطبيق التحليل النفسى لا يقل اتساعاً عن مجال تطبيق علم النفس ، الذى يعتبر التحليل النفسى له مكملا "عظم الأهمية .

وهكذا يحق لى أن أقول عند ما أرجع البصر إلى ما أديته فى حياتى من أعمال ، أننى وضعت كثيراً من البدايات وأوحيت بكثير من الأمور ، التى سيخرج منها شى ء فى المستقبل ولو أنه لا يسعنى أن أتكهن أكثيراً يكون أم قليلاً. وعلى أية حال ، أستطيع أن أعرب عن رجائى فى أن أكون قد شققت الطريق إلى تقدم هام فى المعرفة الإنسانية .

<sup>(</sup>١) مذكرة إضافية ، عام ١٩٣٥ : منذ كتابة هذه الكلمات كسب تحليل الأطفال على الخصوص اندفاعاً قوياً بفضل بحوث السيدة «ميلانى كلاين» وابنتى «آذا فرويد» .

## تذييل ( ١٩٣٥ )

لعل المشرف على هذه السلسلة من السير الخاصة لم يخطر بباله ، على ما أعلم ، أنه بعد انقضاء فترة من الزمن قد يلحق بأحدها تذييل له ؛ ولعل ذلك ما لم يحدث إلا في كتابي هذا . إذ اضطلعت بهذه المهمة لأن ناشرى الأمريكي رغب أن ينشر هذا المؤلف الصغير في طبعة جديدة . وقد ظهر لأول مرة في أمريكا عام ١٩٢٧ (نشر برنتانو) تحت عنوان « دراسة سيرتي الخاصة » ، أصدر دون وجه حتى في مجلد واحد يضم بحثاً آخر « مشكلة قيام غير الأطباء بالتحليل » ، أطلق عنوانه على الكتاب في مجموعه فأخنى بذلك هذا المؤلف .

تتضمن هذه الصفحات مسألتين: تاريخ حياتى، وتاريخ التحليل النفسى. وهما يتشابكان فى نسيج واحد. فدراسة حياتى الخاصة تبين كيف كان التحليل النفسى كل ما تنطوى عليه حياتى ، وتقرر بحق أن خبراتى الشخصية ليست لها أهمية إن قورنت بصلاتى بذلك العلم.

وقد هي لى قبل أن أكتب هذه الدراسة بوقت وجيز أن حياتى توشك أن تنتهى بسبب مرض خبيث عاودنى ؛ ولكن براعة الجراحة أنقذتنى عام ١٩٢٣ فأتيح لى أن أواصل حياتى وعملى ، ولكن فى غير برء من الألم . ومنذ ذلك الحين لم أتوقف عن عملى التحليلي أو عن التأليف لفترة تزيد عن عشرة أعوام والدليل على ذلك أننى أنجزت المجلد الثانى عشر من الطبعة الألمانية لمجموع مؤلفاتى . ولكننى أرى أن تغيراً ذا بال طرأ على . ذلك أن الحيوط التى تشابكت فيا بيها إبان تطورى ، بدأت فى ذلك الحين تنفصل ؛ فالاهتمامات التى اكتسبتها فى الشطر الأخير من حياتى أخذت تتقهقر ، فى حين عادت إلى البروز الاهتمامات القديمة الأصلية . حقاً إننى أنجزت فى ذلك العقد الأخير أطرافاً هامة من البحث التحليلى ، كمراجعة مشكلة القلق فى كتابى « التعطيل والعرض والقلق » المنشور التحليلى ، كمراجعة مشكلة القلق فى كتابى « التعطيل والعرض والقلق » المنشور

عام ١٩٢٦ أو كالتفسير البسيط « للتهيج الجنسى الشاذ من أشياء معينة كالملابس» الذى استطعت كتابته عام ١٩٢٧ . ولكن لا بد لى أن أقول إنه منذ وضعت فرضى القائل بوجود ضربين من الغريزة ( غريزة الحب وغريزة الموت ) ، ومنذ اقترحت تقسيم الشخصية النفسية إلى ذات ، وذات عليا ، وهو ، ( عام ١٩٢٣ ) لم أضف شيئاً جديداً حاسماً إلى التحليل النفسى :

فكل ما كتبته في الموضوع منذ ذلك الحين هو إما غير جوهري وإما كان يمكن لغيرى أن يكتشفه بعد قليل . وقد ترتب ذلك على تغيير طرأ على نفسي ، تغيير قد يوصف بأنه طور من أطوار الارتداد في تطوري . إذ رجع اهتماى ، بعد جولة استغرقت عمراً بأكمله خلال العلوم الطبيعية ، والطب ، والعلاج النفسي ، إلى المشاكل الثقافية التي طالما اجتذبتني من قبل ، حينها كنت لا أزال يافعاً لم يكد يتهيأ بعد للتأمل . فكنت قد حاولت بالفعل ، وأنا في قمة عملي التحليلي النفسي عام ١٩١٢ ، أن أستفيد من أحدث كشوف التحليل في البحث عن أصول الدين والأخلاق ، وذلك في كتاب « الطوطم والتابو » . ومضيت الآن بهذا العمل مرحلة أخرى في رسالتين ظهرتا بعد ذلك « مستقبل وهم » (١٩٢٧) و « المدنية ومتاعبها » ( ١٩٣٠ ) . فأدركت في وضوح متزايد أن أحداث التاريخ البشري ، والتفاعلات فما بين الطبيعة البشرية ، والنمو الثقافي ، ورواسب خبرات العصور الأولى ( وأبرز مثل لها الديانة ) إن هي إلا انعكاس للصراع الدينامي بين الذات ، والهو ، والذات العليا ، ذلك الصراع الذي يدرسه التحليل النفسي في الفرد ــ وأنها تكرار العمليات نفسها على نطاق أوسع. وفي "مستقبل وهم" أعربت عن تقدير للدين سلبيٌّ في جوهره . ثم وجدت فيا بعد صيغة أعدل في تقدير الدين .

إذ مع التسليم بأن قوة الدين تكمن فيما ينطوى عليه من صدق ، بينت أن ذلك الصدق ليس صدقاً مادياً ولكنه صدق تاريخي .

هذه الدراسات ، التي ، برغم كونها صدرت عن التحليل النفسي ، إلا أنها

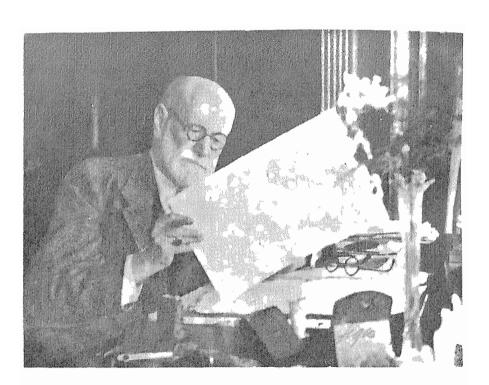

فروید یراجع پروۋات کتابه « موسی والوحدانیة » ،

تتجاوز حدوده تجاوزاً بعيداً ، ربما كانت أكثر من التحليل النفسي ذاته كسباً لرضي الجمهور . وربما لعبت دوراً في خلق ذلك الوهم الذي لم يعش غير زمن يسير ، وهو أنني كنت من بين الكتاب الذين يرحب شعب عظيم كالشعب الألماني بالاستماع إليه . فني عام ١٩٢٩ ، أفرد لي « توماس مان » ، وأحد المتحدثين الذين يثق بهم الشعب الألماني ، مكاناً في تاريخ الفكر المعاصر بعبارة جد ود ية ، عميقة المعنى . وبعد ذلك بقليل ، أقيم لابنتي «آنا» ، نيابة عني ، حفل رسمى في « رات هاوس » « بفرانكفوريون مين » بمناسبة منحى جائزة « جوته » لعام ١٩٣٠ . وكان ذلك ذروة حياتي كمواطن . ثم لم تلبث بلادنا أن تقلصت حدودها ولم يعد يهم الأمة أن تعرف عنا شيئاً .

وهنا أستبيح لنفسى أن أختم هذه المذكرات عن حياتى الخاصة . فلم يعد لأحد أن يعرف أكثر من ذلك عن أمورى الشخصية — عن كفاحى وخيبتى ونجاحى . وعلى كل حال فقد كنت فى بعض كتاباتى الأخرى ( مثل تأويل الأحلام وسيكو پاثولوچية الحياة اليومية ) أكثر وضوحاً وصراحة مما ألفه الناسعادة حين بصفون حياتهم لمعاصريهم أو لخلفهم . ولم يكن الإنصاف جزائى ، ولا تسمح لى خبرتى أن أنصح أى فرد أن بحذو حذوى .

ويتعين على أن أضيف بضع كلمات عن تاريخ التحليل النفسى خلال العَمَّد الأخير. لم يعد ثمة شك أنه سوف يستمر ؛ فقد أثبت قدرته على البقاء والنمو بوصفه فرعاً من فروع المعرفة وطريقة من طرق العلاج . وقد تزايد زيادة كبيرة عدد المعتنقين له (الذين ينتظمون الجمعية الدولية للتحليل النفسى) ففضلا عن الجماعات المحلية القديمة (في فيينا ، وبرلين ، وبوداپست ، ولندن ، وهولندا ، وسويسرا ، وروسيا) ، أخذت جمعيات أخرى تتكون منذ ذلك الحين في باريس، وكلكتا ، وتكونت جمعيتان في اليابان ، وعدة جمعيات في الولايات في باريس، وكلكتا ، وتكونت جمعيتان في اليابان ، وعدة جمعيات في الولايات في باريس، وتكونت أخيراً جمعية في بيت المقدس وأخرى في جنوب أفريقيا واثنتان في سكنديناوة . وتنشئ هذه الجمعيات (أو هي بسبيل أن تنشئ من أموالها في سكنديناوة . وتنشئ هذه الجمعيات (أو هي بسبيل أن تنشئ من أموالها

الحاصة معاهد تدريب ، يجرى فيها تعليم مزاولة التحليل النفسى طبقاً لبرنامج موحَّد، وتشمل عيادات خارجية يقوم فيها كل من المحللين المدربين والطلاب بعلاج مجانى للمرضى ذوى الدخل المحدود ، وفي كل عامين يعقد أعضاء الجمعية الدولية للتحليل النفسى مؤتمراً تُقرأ فيه البحوث العلمية وتُتخذ فيه القرارات التنظيمية . وقد انعقد الثالث عشر من هذه المؤتمرات ( التي لم يعد في وسعي أن أحضرها ) في « لوسرن » عام ١٩٣٤ . يشترك أعضاء الجمعية في اهتمامات واحدة هي بمثابة البؤرة التي يشع منها عملهم في اتجاهات مختلفة . فبعضهم يلح على زيادة معرفتنا بعلم النفس وضوحاً وعمقاً ، في حين يختص غيرهم بتوثيق الصلة بالطب والطب العقلي. أما من الناحية العملية فقد اضطلع بعض المحلِّلين بمهمة كسب اعتراف الجامعات بالتحليل النفسي وإدخاله ضمن المهج الطبي ، في حين قنع غيرهم بالبقاء بمعزل عن هذه المعاهد مؤمنين أن التحليل النفسي ليس أقل أهمية في مجال التربية منه في مجال الطب . ويحدث من حين إلى آخر أن يعتزلنا أحد المحللين إذ يصر على تأكيد إحدى مكتشفات التحليل النفسي أو نظراته على حساب كل ما عداها . ومع ذلك فإن الشعور في مجموعه شعور الرضا ــ عن عمل جدًى رفيع مستواه .

| 1996 / 0849 |                     | رقم الإيداع    |
|-------------|---------------------|----------------|
| ISBN        | 977 - 02 - 4596 - 8 | الترقيم الدولي |

۱/۹٤/۱۳ طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

## حياتي والتحليل النفسي

كان فرويد بفطرته شديد الاحتفال بمشاكل الإنسانية ، ثم الله التحليل النفسى وأستاذ المحللين بلا منازع . وهذا الكتاب هو المدخل التاريخي للتحليل النفسى الذى أحدث ثورة على المفاهيم التى اعتنقها الأطباء دهرًا بصدد طائفة من الأمراض .

